



## جُعُوقُ الطِّبْعِ مِعْفُوطَ اللَّهُ اللَّمْ اللَّاللَّالَّالَةُ الللّلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

(الطبعتى (الأوفى)

لدار الميراث النبوي 1442هـ - 2021م



ISBN:978-9947-48-196-7

الإيداع القانوني : أفريل: 2021





الصِّنوبَرالِبَحِينَ الْمُحْمَّدَتُ وَالْجُرَاكِ الْعَاصِمَةُ

الإدارة: 00213)550471594: البيعات: 00213) 554250098 البيعات: 00213

الترتيرالإلكترزي mail.com و dar.mirath @ gmail.com







ألله ألزهم وألرج

#### بِنْ \_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِي

#### التقديم

الحمد لله الذي أرسل رسوله الهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كلّه، وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلّى الله عليه وسلّم تسليمًا مزيدًا.

أمًا بعد: فقد أوجب الله تبارك وتعالى على أهل العلم تعليم الجاهلين، وبيان الحقّ من الباطل، وتمييز الهدى من الضلال؛ فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ، لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, ﴾ [آل عمران: ﴿ وَيَقُولُ النّبيُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالَ: (الدّينُ النّصِيحَةُ »، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قَالَ: «للّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ». (1)

وقد قام أئمَّةُ السُّنَّة وعلماؤهم بهذا الواجب خير قيام؛ فنشروا السُّنن، ودَعُوا إليها، وردُّوا خطأ المُخطئين، ونَهَوا عن اتِّباع زلَّات المُعَظَّمين؛ صونًا للشريعة وذبًّا عن الدِّين، ونصيحةً للمسلمين وشفقةً عليهم، قال شيخ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، برقم (٥٥).

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في أبواب الاعتق الإسلام ابنُ تيمية رملتُه: "ولهذا وجب بيانُ حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفُتيا، وم<mark>ن يغلط في الزهد والعبادة؛ وإن كار</mark> المخطئ المجتهد مغفورًا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده، فبيازُ النول والعمل الذي دلُّ عليه الكتاب والسنَّة واجب؛ وإن كان في ذلك مخالفةٌ لقولًا وعمله"(١) هذا؛ ولا يخفيٰ أنَّه دخل علىٰ كثير من شروح الحديث شيٍّ مر الآراء الكلامية ومخالفة منهج السلف خصوصا في باب الأسماء والصفان كما دخل ذلك في كثير من كتب تفسير القرآن. (٢)

ومن ذلك: شروح صحِيحَي البخاريِّ ومسلم رحمهما الله تعالى، وفي مقدِّمة ذلك شرح الإمام النووي رمالتُه لصحيح مسلم، وشرح الحافظ ابن حجر والله لصحيح البخاريِّ، مع ما عُلِم من منزلتهما في العلم والدين، والقيام بحفظ السنَّة، وتعظيم حُرمات الشرع، والذَّبِّ عن أنمَّة السُّنَّة<mark>، وما</mark> جُعل لمصنَّفاتهم من الانتشار والقبول عند أهل العلم وعوامِّ المسلمين، لكن زلَّت أقدامُهما في مسائل عقدية بتأويل وحُسن ظنِّ بطريقة المتكلِّمين، ماخم علىٰ أهل العلم والسنَّة التصدِّي لبيان تلك الأخطاء والهفوات؛ فقد نبُّ غيرُ واحدٍ من أهل العلم علىٰ ما وقع فيه الحافظُ ابنُ حجر – عفا الله عنه-من

<sup>(</sup>١) باختصار من "مجموع الفتاوي" (٢٨/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "مجموع الفتاوئ" (١٣/ ٣٦٢).

أخطاء، ومنهم الشيخ الإمام العلّامة عبد العزيز ابن باز رهي فإنّه تتبّع ما وقع للحافظ من زلّات وكتب تعليقات واستدراكات وحشّى بها على "فتح الباري"، وكتب عليه غيره أيضًا.

وكذلك نبَّه كثيرٌ من أهل العلم على ما وقع فيه النوويُّ - عفا الله عنه - من زلَّاتٍ في باب الأسماء والصفات وغيره في كلام كثير متفرِّق في الكتب والمحاضرات، وقد تتبَّع الشيخ ربيع -حفظه الله - ما وقع في "شرح النووي على مسلم" من آراء أهل الكلام وبدعهم وغير ذلك من الأخطاء، وكتب عليها تعقُّباتٍ بخطِّه، وقد نُقل شيءٌ من هذه التعقُّبات في شرح الشيخ -حفظه الله - على كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وهو مطبوع. (1)

ثمَّ رأى الشيخ -حفظه الله- أن يخرج تلك التنبيهات كلَّها في كتاب مستقلً، فأذن -جزاه الله خيرًا- بطباعتها ونشرها، نصيحةً للمسلمين وإبراءً للذمَّة، ولينتفع بها طلَّابُ العلم ومُحبُّو السنَّة، وكان غالبُ تلك التنبيهات في باب الأسماء والصفات، وفي أشياء ممَّا وقع فيه المتأخِّرون من البدع الاعتقادية والعملية، وفي بعض المسائل الفقهية، فتم إيراد ترجمة الباب ونصِّ الحديث الذي علَّق عليه النوويُّ، ثم إيراد نصَّ كلام النوويُّ المنتَقَد، ثمَّ المحديث الشيخ ربيع وانتقاده، ليسهل الرجوع إلى كلام النووي من الأصل، تعقيب الشيخ ربيع وانتقاده، ليسهل الرجوع إلى كلام النووي من الأصل،

<sup>(</sup>١) باسم: "الابتهاج بشرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم بن الحجاج".

وليتبيَّن وجه الانتقاد بيسر، وعُنونَت هذه التنبيهات -تغليبًا- باسم: "التعقبان علىٰ ما وقع فيه النوويُّ من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في أبوار الاعتقادات".

فجزى الله الشيخ خيرًا على نُصحه، وبارك في علمه وعمله، وجعل ما كتبه في ميزان حسناته، ونسأله تبارك وتعالىٰ أن ينفع بهذه التعقُّبات المسلمين عمومًا وطُلَّابِ العلم خصوصًا، وصلَّىٰ الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّد واله

### ١- كِتَابُ الإِيمَانِ

#### ويتضمن الأبواب التالية:

- يَابُ مَنْ لَقِي اللهَ بِالْإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكً فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَىٰ النَّارِ.
  - (٢) بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ.
    - الله بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ.
- يَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ، وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلِقِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ بِالْحَلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
  - وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّادِ.
- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ، كَانَ الْقَاصِدُ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ مُهُدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ.
- ﴿ إِنَّ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامِ بَدَأً غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا.
  - آ بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في أبواب الاعتقادان وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ.

وَالْمَسِيحِ اللَّهِ مَرْيَمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

إِلَا اللهُ عَنَّهَ عَنَّهِ عَلَّهِ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، وَهُلْ رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ.

الله عَوْلِهِ اللَّهُ اللّ

رِينَ اللهُ لا يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «إِنَّ اللهُ لا يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

إِنْ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

(١٥٥ بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ.

النَّارِ خُرُوجًا. النَّارِ خُرُوجًا.

(٧١٥) بَابُ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا.

اللُّهُ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ.

﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمَانَةٍ وَتِسَعَةٍ وَتِسْعِينَ».

### ١- بَابُ مَنْ لَقِي اللهَ بِالإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٌ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَى النَّارِ

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(٣٣) حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِتْبَانَ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ، قَالَ: مَالِكِ، قَالَ: فَقَلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ، قَالَ: مَالِكِ، قَالَ: فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ، قَالَ: فَاتَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ ذَلِكَ وَكُبْرَهُ إِلَىٰ مَالِكِ بْنِ دُخْشُم، قَالُوا: وَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَدُّوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرِّ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّلَاةَ، وَقَالَ: "أَلَيْسَ بَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّكَةُ وَقَالَ: "أَلْيُسَ بَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: "أَلْكُسْ بَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَالَ: "لا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا إِلهَ إِلَا اللهُ وَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الل

قال النووي رَمِّكُ في (١/ ٢٤٤): "قوله: «فخط لي مسجدًا»، أي: أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدًا، أي: موضعًا أجعل صلاتي فيه متبركًا بآثارك،

والله أعلم.

وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه: التبرك بآثار الصالحين (۱) وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم..". أقول: لا يجوز التبرك بأحد بعد الرسول على، فهذا خاص به على ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بأحد بعد موت الرسول على؛ لماذا وقد كان فيهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى وعلى المتبرك الصحابة بأحد منهم؛ لعلمهم أن هذا الفعل من خصائص النبي على، أفضل الخلق وسيد المرسلد.

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا الأمر في عدة مواضع من شرحه وهي كالتالي: (٤/ ٢١٩)و(٧/ ٣) و(١١/ ٣٦و٥٥) و(١٤/ ٤٤و٧٦و ١٢٤) و(١٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن رمضه في كتابه "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" (ص١٥١- ١٥١): "وأما ما ادَّعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه:

ومنها: أنَّ في المنع من ذلك سدًّا لذريعة الشرك كما لا يخفي". اه.

#### ٢ - بَابُ بِيانَ كُفُر مِنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِالنَّوْء

#### قال الإمام مسلم والله :

(٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: الله فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ».

قال النووي رضي في (٢/ ٦١): "وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر، واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره؛ فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم".اه.

أقول: هذه الأحاديث تتضمَّن ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين، وتُنزِّه هذه الأحاديث تتضمَّن ترسيخ العقيدة من الشرك ومن ألفاظه؛ لأن المتكلِّم بهذا الكلام: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ

التعقبات على ما وقع فيه التووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في أبواب الاعتقادار ١٢ من الله الكواكب، أو أن المطر إنما أنزلتُه الكواكب، أو أن لها كذاه. قد يكون كافرًا إذا كان يقصد أن المطر إنما أنزلتُه الكواكب، أو أن لها تأثيرًا ومشيئةً في إنشاء هذا المطر وإنزاله، متناسيًا ربُّ هذا الكون والمتفضِّل علىٰ عباده بهذه الرحمة، فهذا كفر لا خلاف فيه، إذا كان يقصد أنها مدبّرة ومُنشئة مع الله أو دونه، ويشبه هذا -والله أعلم- وأشدُّ منه ما يعتقده أهلَ الضلال في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرَّفون في الكون، فهذا قولٌ في تفسير الحديث، من قاله علىٰ هذا الوجه فإنه لا شك أنه كافر، أن الكواكب لها تأثير، ولها تدبير، فينسب إليها هذا علىٰ أنها مُدبِّرة مُنشئة، فهذا كفر لا شك فيه. أما إذا كان يعتقد أن الله هو الذي تفضَّل علىٰ عباده بهذه الرحمة وأنزل عليهم الغيث، ولكن يرى أن هذا النجم هو وقتٌ نزول المطر، فهذا شركٌ في اللفظ، لا يجوز أن يقوله المسلم؛ لأنه بذلك يشابه الكفار أهل الجاهلية، ولا يجوز له ذلك.

ويرىٰ النوويُّ أن هذا مكروةٌ كراهةً تنزيهِ، ولكن هذا خطأ، ليس بكراهة تنزيه، وإنما هو محرَّم؛ لأنه إذا كان الجاهليون يعتقدون أن النجوم تدبُّر وتنشئ، وأنت تحاكيهم وتقول مثل قولهم، فهذا قد يدخل في قوله على: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقُوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ١٠٠، فهذه من الكبائر، ومن الشرك اللفظي الذي لا ينبغي

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث أخرجه أحمد (٥١١٤) و(٥١١٥)، وأبو داود (٤٠٣١)، عن ابن عمر بيني، وقد حدّد استاده في الكراب المرابع الكرابية المرابع الكرابان جود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في "افتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٢٦٩)، وصححه الألبال والله في "إرواء الغليل" (٥/ ١٠٩) رقم (١٢٦٩).

أن يقوله المسلم، بل يسند هذه النعمة إلى الله، ويقول: إن الله تفضّل علينا، ورحمنا بإنزال هذا الغيث، سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ.

وأما أن يقول: مُطرنا بنو عذا، مُطرنا بنو الثريا، بنو الهَفْعة، نو الهَنْعة ...، فقد كان الكفار والجاهليون يُسندون إنزال المطر إلى هذه الكواكب، والعياذ بالله، قال النبي على الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: اقالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: اقالَ: مُطِرْنَا عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ. -فهذا الذي يبنغي أن يقوله المسلم - فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مَؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ. -فهذا الذي يبنغي أن يقوله المسلم - فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهَ عَلَى اللهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ عَبَادِي يبنغي أن يقوله المسلم - فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَكَذَا.

فالمسلم الحريص على رضا الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، والحريص على حفظ لسانه وقلبه من هذه الألفاظ والأقوال لا يقول هذا الباطل؛ لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالا، فتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وقد يكون هذا من هذا الباب إذا كان غير معتقد، أما إذا كان معتقدًا على الوجه الذي ذكرناه، فهذا لا شك كفرٌ مُخرِج من الملَّة. (1)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج بشرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم بن الحجاج" (ص٧٤).

## ٣- بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

#### قال الإمام مسلم رَحَالتُهُ :

(٩١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِبِنَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا مُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِب، عَنْ فُضَيْلِ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: ﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فَي عَلْمِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ﴾ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا فَي قَلْدِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ﴾ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَبْرُ بَطَرُ الْحَبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَبَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسُ ..

قال النووي وسلم في (٢/ ٩٠-٩١) من شرحه لصحيح مسلم: "وقوله في النه جميل يحب الجمال» اختلفوا في معناه، فقيل: إن معناه أنَّ كلَّ أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال.

وقيل: جميل بمعنىٰ مجمل، ككريم وسميع بمعنىٰ مكرم ومسمع، وقال الإمام أبو القاسم القشيري رَمَالَكُ: معناه جليل.

وحكىٰ الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنىٰ ذي النور والبهجة، أي: مالكهما.

وقيل: معناه: جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه، واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه، قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين في من إطلاقه منعناه، بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرع ولكن ما يقتضى للعمل وإن لم يوجب العلم فإنه كافي إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى".اه

أقول: فهذا مثل قولهم: جاء أمرُه في تأويل: ﴿وَجَاءَ رَبُّك ﴾ [الفجر: ٢٦]، والرسول على يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يقولون: إن أمره جميلٌ، فهذا من التأويل، أمرُه جميلٌ لاشك، ولكن ماذا يريد الرسول على بهذا الكلام، أوصف الأمر أم وصف الله؟ فالوصف هنا لله عَزَقَعَلَ، جميلٌ يحبُّ الجمال، فيه وصفُ الله بهذا الوصف، ووصفُه بالمحبَّة.

قول النووي رَمْكُ: "وَقِيلَ: جَمِيلٌ بِمَعْنَىٰ مُجَمِّل، كَكَرِيمٍ وَسَمِيع، بِمَعْنَىٰ

مُكْرِم وَمُسْمِع".

أقول: يعني: يجمل أولياءه ويكرمهم، فهذا تأويلٌ أيضًا.

قوله رَمَالتُهُ: "وَقَالَ الْإِمَام أَبُو الْقَاسِم الْقُشَيْرِيُّ رَمَالتُهُ: مَعْنَاهُ جَلِيل".

أقول: معنى الجليل يؤخذ من غير هذا النصِّ.

قوله: "وَحَكَىٰ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ بِمَعْنَىٰ ذِي النُّور وَالْبَهْجَة".

أقول: والله ذو النور والبهجة، ولكن هذا يؤخذ من غير هذا، فهذا من لوازمه.

قوله رَمَاللهُ: "أَيْ: مَالِكهمَا".

أقول: انظر؛ يقول: مالكهما! يعني يريد أنه ليس موصوفًا بالجمال، فهذا تأويل.

قوله رَاللَّهُ: "وقيل: معناه: جَمِيلُ الْأَفْعَال بِكُمْ، بِاللَّطْفِ وَالنَّظَر إِلَيْكُمْ، يُعلَّهُ وَالنَّظَر إِلَيْكُمْ، يُكلِّهُ الْبَسِير مِنَ الْعَمَل، وَيُعِين عَلَيْهِ، وَيُشِب عَلَيْهِ الْجَزِيل، وَيَشْكُر عَلَيْهِ". أقول: كل هذه تأويلات بلا شك.

قوله رَمْكُ: "وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِسْمِ وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ".

أقول: هذا من المصائب؛ وإن كان يقول بأحاديث الآحاد ويثبت بها كثيرًا

من الأشياء، ولكنه هنا كما تري.

قوله رَحْتُهُ: "وَوَرَدَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَىٰ، وَفِي إِسْنَاده مَقَالً". أقول: يعني: الجميل ورد في حديث الأسماء الحسنىٰ، ويقول: في إسناده مقال؛ لأن ترتيب الأسماء ليس من الرسول عَلَيْ، وإنما سردها بعضُ العلماء، ومنهم سعيد بن عبد العزيز شيخ الوليد بن مسلم.

قوله رَاكُ الْعُلَمَاء مَنْ الْعُلَمَاء مَنْ الْعُلَمَاء مَنْ اللّه تَعَالَىٰ، وَمِنَ الْعُلَمَاء مَنْ مَنْعَهُ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَاكُ : مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِهِ فِي مَنْعَهُ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَاكُ : مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِه مَنَعْنَاهُ، وَمَا مَنَعَ الشَّرْع مِنْ إِطْلَاقه مَنَعْنَاهُ، وَمَا لَمْ أَسْمَاء اللّه تَعَالَىٰ وَصِفَاته أَطْلَقْنَاهُ، وَمَا مَنَعَ الشَّرْع مِنْ إِطْلَاقه مَنَعْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَرِد فِيهِ إِذْنٌ وَلَا مَنْعٌ، لَمْ نَقْضِ فِيهِ بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ؛ فَإِنَّ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة يَرِد فِيهِ إِذْنٌ وَلَا مَنْعٌ، لَمْ نَقْضِ فِيهِ بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ؛ فَإِنَّ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة تَتَكَلِيلًا مِنْ مَوَارِد الشَّرْع".

أَقُول: يعني: ما لم يذكره الله عَزَّوَجَلَّ لا بنفي ولا إثبات؛ لا ننفيه ولا نثبته أيضًا، فلا يجوز إطلاقه على الله عَرَّوَجَلَّ؛ لأنه من القول على الله بلا علم.

قوله رَمْكُ: "وَلَوْ قَضَيْنَا بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ لَكُنَّا مُثْبِتِينَ حُكْمًا بِغَيْرِ الشَّرْع، قوله رَمْكُ: أَمَّ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز الْإِطْلَاق وُرُود مَا يُقْطَع بِهِ فِي الشَّرْع، وَلَكِنْ مَا قَالَ: ثُمَّ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز الْإِطْلَاق وُرُود مَا يُقْطَع بِهِ فِي الشَّرْع، وَلَكِنْ مَا يَقْتَضِي الْعَمَل، وَإِنْ لَمْ يُوجِب الْعِلْم".

أَقُول: يعني أخبار الآحاد إذا جاء فيها اسمٌ، نطلقه على الله عَنَّوَجَلَّ، وإذا نَفَت عنه شيئًا ننفيه، فهنا اعتبر أخبار الآحاد. التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقلان في أن الله وقع فيه النووي من هفوات في شرعيّة من مُقْتَضَيَات الْعَمَل، وَلا قوله وَالله وَ الله تَعَالَىٰ ". وَلا تَمَسُّك بِهِنَّ فِي تَسْمِيَة اللَّه تَعَالَىٰ ".

رِ أَهُول: لا يجوز القياس إلا في العمليات، أما في أسماء الله عَزَّهَ جَلَّ، فلا.

قوله رَسِّهُ: "ولا يجوز التمسُّك بهنَّ في تسمية الله تعالى وَوَصْفه. هَذَا كَارِم إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَمَحَلّه مِنَ الْإِثْقَان وَالتَّحْقِيق بِالْعِلْمِ مُطْلَقًا، وَبِهَذَا الْفَنَ يُمُام الْحَرَمَيْنِ، وَمَحَلّه مِنَ الْإِثْقَان وَالتَّحْقِيق بِالْعِلْمِ مُطْلَقًا، وَبِهَذَا الْفَنَ خُصُوصًا مَعْرُوفٌ بِالْغَايَةِ الْعُلْيَا".

أقول: إن النووي هنا نقل تأويلات الأشاعرة، واختار جواز إطلاق هذا الوصف على الله، ونقل عن إمام الحرمين الجواز.

لكنّي أخشىٰ أن يكون مرادهما بجواز الإطلاق على سبيل التفويض، على طريقة الأشاعرة الذين لا يسيرون على منهج السلف في الإيمان بصفات الله وإثباتها لله على الوجه اللائق بالله، بل عندهم يطلقون اللفظ، مع عدم إثباتهم لمعناه في باب صفات الله كلّها، إلا الصفات السبع: العلم، والقدرة، والإرادة، والبرادة، والبرادة، والبصر...، إلخ. (1)

<sup>(</sup>۱) انظر "الابتهاج" (ص١٣٦ – ١٣٩).

# ٤- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ، وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

#### قال الإمام مسلم رمَالله :

(١٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِي عِي قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِي عِي قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَالَمُ اللهِ يَعْمَ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَا يُركِّيهِمْ وَلَا يُركِي اللهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال النووي رَحْتُه في (١١٦/٢) من شرحه لصحيح مسلم: "وَأَمَّا أَلْفَاظِ اللَّهُ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ "هُوَ اللَّهُ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ "هُوَ عَلَىٰ لَفُظِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.

قِيلَ: مَعْنَىٰ «لَا يُكَلِّمهُمْ»، أَيْ: لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَام أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب.

وَقِيلَ: الْمُرَاد الْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ.

وَقَالَ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرَّهُمْ. وَقِيلَ: لَا يُرْسِل إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَة بِالتَّحِيَّةِ.

وَمَعْنَىٰ «لَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ» أَيْ: يُعْرِض عَنْهُمْ. وَنَظَرُهُ -سُبْحَانه وَتَعَالَىٰ-لِعِبَادِهِ رَحْمَته وَلُطْفه بهمْ.

وَمَعْنَىٰ «لَا يُزَكِّيهِمْ» لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ. وَقَالَ الزَّجَّاجِ وَغَيْره: مَعْنَاهُ لَا يُثْنِي عَلَيْهِمْ.اه

أقول: في هذا الباب ساق مسلم رَمَالله حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رَجِينًا، حديث أبي ذر وطِنْ في ثلاثة: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».

وحديث أبي هريرة وليُّكُ في ثلاثة وثلاثة، الثلاثة الأُوَل: "ثَلَاثُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ».

وثلاثة آخرون: "ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَيْ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ».

هؤلاء التسعة ورد فيهم هذا الوعيد -والعياذ بالله-، فلا يكلِّمهم الله يوم الله يوم الله يامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكِّيهم.

وورد في القرآن مثلُ هذا الوعيد في حقّ الكفار: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُرُ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

والنوويُّ فسَّر النظر هنا بمعنىٰ الرحمة واللطف بهم، وهذا تأويلٌ، علىٰ عادة الأشاعرة الذين أخذوا هذا المذهب عن الجهمية، وإذا جاء نصُّ فيه الرحمة أوَّلوها بالإحسان مع الأسف.

﴿ وَلَا يُزَكِيهِمْ ﴾ ولا يطهّرهم من دنس الذنوب، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَذَابُ اللهِ مَ عَلَم اللهِ عَنِي: أَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا ينظر إليهم كما ينظر إلى أوليائه، ولا يزكّيهم، وهناك من يقول: لا ينظر إليهم نظر رحمة، والله أعلم.

الشاهد: أننا نثبت النظر لله عَزَّوَجَلَّ، ونثبت له الرؤية، وأنه يرى ويسمع ويبصر ويعلم، مثل سائر صفاته الثابتة في الكتاب والسنة. (١)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص١٨٥).

## ٥- بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِم بِيمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّار

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ :

(١٣٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم هُوَ نِهَا عَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم هُوَ نِهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْس، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن، فِي نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: "هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِبَهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمُّنَّا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

HARAM

قال النووي رَفِّ فِي الرواية الأخرى: "وأما قوله الله تعالى وهو عليه غضبان" (١١٥٠)، وفي الرواية الأخرى: "وهو عنه معرض» فقال العلماء: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه، والله أعلم".اه

أقول: من هم العلماء الذين أولوا هذه الصفات؟

الجواب: علماء الكلام المعطلين الصفات، أما علماء السلف الصالح، وأئمة السنة؛ فإنهم يثبتون الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله على في سنته على الوجه اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ومنها صفة الرضى والغضب؛ فإنهم يثبتونهما لله ولا يؤلونهما بإرادة الإبعاد عن رحمته وتعذيبه.

والنوويُّ - كعادته وعلى طريقة الأشاعرة - تأوَّل الغضب هنا بإرادة إبعاده عن رحمة الله، وهذا خطأ كبير، ويكثُر هذا من النوويُّ -غفر الله له -؛ فإنه تأثر بالمنهج الأشعري إلى حدِّ بعيد، وينقل عن الرازي، وينقل عن القاضي عياض، وكلهم أشاعرة، وهذا مخالف لما عليه الصحابة والسلف الصالح، وحتىٰ هنا قال: "وقال العلماء"! وهذا الكلام خطأ؛ لأن العلماء ما قالوا هذا

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث وائل بن حجر الكندي والله بن

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادان الكلام، ما قاله إلا أهلُ البدع وأهلُ الكلام الفاسد، أما العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، مثل مالك والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل والشافعي ويحيي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري... وهلم جرًّا، هؤلاء لا يوجد عندهم إلا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه رسوله علي في سنَّته، الإيمان بذلك، والتصديق به، وإثباتُه على الوجه اللائق بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه و لا تمثيل، سواء الصفات الذاتية: كالعلم والإرادة والقدرة وما شاكل ذلك، أو الفعلية ومنها: الرحمة، والغضب، والنزول، والمجيء، وما شاكل ذلك. (١)

 <sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج بشرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم بن الحجاج" (ص٠٠٠).

## ٦- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّم فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(١٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُولِدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْنِي؟ قَالَ: «هُو قَالَ: «فَقَالَ: «هُو قَالَ: اللهِ فَيَالُ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّارِ».

(١٤١) حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَىٰ عَبْدُ الرَّرَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ عُمْرٍ و وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ عَمْرٍ و فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ قَالَ: عَمْرٍ و فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ قَالَ: اللهِ بَنْ عَمْرٍ و فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ".

قال النووي عَنْ فِي (٢/ ١٦٣) بعد ذِكر الأحاديث: "أَمَّا أَنْفَاظ الْبَابِ فَالشَّهِيد قَالَ النَّصْرِ بْنِ شُمَبُلِ: شُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَيْ لِأَنَّ أَرْوَاحِهِمْ شَهِدَتْ دَارِ الشَّلَام وَأَرُوَاح غَيْرِهِمْ لَا تَشْهَدهَا إِلَّا يَوْمِ الْقِبَامَة".اهم

اقول: هذا الكلام غيرُ صحبح؛ فإن أرواح المؤمنين أيضًا في الحنة، أرواح الشهداء معلَّقة في حواصل طبر خضر في قناديل تحت العرش، وكذلك أرواع المؤمنين في الجنّة، وتشهدها قبل يوم القيامة، وفي ذلك أحاديث صحبحة. "المؤمنين في الجنّة، وتشهدها قبل يوم القيامة، وفي ذلك أحاديث صحبحة. "ثم قال النووي وفض في (٢/ ١٦٤): "قَالَ ابْن الْأَنْبَارِيّ: لِأَنَّ اللَّه تَعَالَىٰ وَمَلَاثِكُته -عَلَيْهِمُ السَّلَام- يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، فَمَعْنَى شَهِيد: مَشْهُود لَهُ وَقِيلَ: شُمَّي شَهِيدًا لِأَنَّهُ يَشْهَد عِنْد خُرُوح رُوحه مَا لَهُ مِنْ الثَّوَاب وَالْكَرَامَة". وَقِيلَ: هُولَ : شُمَّي مُنْهِيدًا لِأَنَّهُ يَشْهَد عِنْد خُرُوح رُوحه مَا لَهُ مِنْ الثَّوَاب وَالْكَرَامَة". وقيل: هذا لكل مؤمن؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَضَعُوا الله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ عَالَهُ مُنْ الثَّوَا اللهُ ثَمَّ السَّقَعُوا اللهُ مَا اللهُ ثَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

تَنَفَرُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُشُهُ تُوعَدُونَ ﴾ [فُصُلَت: ٣٠]، وهناك حديث لعبد الله بن عمر (١): أن الميت في

حالة الاحتضار يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار.

<sup>(</sup>١) تكلم الشيخ عن هذه المسألة بالتفصيل في "عون الباري بما تضمنه شرح السنة للإمام البرجاري" (١/ ٣٤٤ - ١٤).

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦)، ولفظه عنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بِيَجْعَ: أَنَّ رَسُولَا اللّهِ يَنْ قَالَ: النَّ أَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَتْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنِّةِ قَمِنْ أَهْلِ الجَنِّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنِّةِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ اللّهُ بَوْمَ القِيَامَةِ اللهِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ اللَّهُ بَوْمَ القِيَامَةِ اللهِ (٣) انظر "الابتهاج" (ص ٢١١).

## ٧- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإسلامِ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ، عَنْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ خُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْدِرُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْدِرُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا».

قال النووي رحمه في (٢/ ١٧٧): "قال القاضي: وقوله والله الإسلام إلى المدينة معناه: أن الإيمان أولا وآخرًا بهذه الصفة؛ لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرًا مستوطنا، وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله في ومتعلما منه ومتقربا، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم، والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم؛ فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي المنتورة بها عنهم؛ فكان النه قبر النبي المنتورة بها عنهم؛ فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي الله الله النبي المنتورة بها عنهم؛ فكان كل ثابت الإيمان منشرح السير المنتورة بها عنهم؛ فكان كل ثابت الإيمان منشرح المنتورة به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي الله المنتورة بها عنهم؛ فكان كل ثابت الإيمان عنهم؛ النبي المنتورة به المنتورة به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي المنتورة به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي المنتورة به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي المنتورة به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي المنتورة به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زمانا لزيارة قبر النبي المنتورة به يرحل إليها به يرحل إليه يرحل إليها به يرح

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادان والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي، والله أعلم بالصواب".

أقول: لم يُشرع شدُّ الرحال إلى قبر النبيِّ عَلَيْ والتبرُّك بآثاره وآثار أصحابه، ولا إلى قبور الأنبياء والصالحين، لم يدلُّ على ذلك قرآنٌ ولا سنَّة، وإنما شُرعت الهجرة إلى المدينة لنصرة النبيِّ ﷺ، وأخذ الدين عنه.

ولقد حثَّ الرسول الكريم على المسلمين أن يشدُّوا الرحال إلى المساجد الثلاثة (١)، منها: مسجده عليه؛ لأن الصلاة فيه بألف صلاة. (١)

ولم يندب الناسَ إلى شدِّ الرحال إلى قبره، ولا قبور غيره من الأنبياء والصحابة، ولم ينصُّ على فضل الزيارة إلى قبره، ولا إلى قبر غيره من الأنبياء، فضلًا عن غيرهم.

وقد شُرعت زيارة القبور للتذكُّر، ونفع الأموات بالدعاء لهم، ولقد نهي النبيُّ عَلَيْهِ أَن يُتَّخذ قبرُه عيدًا (٣)، من أجل كلُّ هذا لم يكن الصحابة ولا السلف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١١٨٩)، ومسلم برقم (١٣٩٧) عن أبي هريرة ريائي، ورواه البخاري برقم (١١٨٨)، ومسلم برقم (٨٢٧)، عن أبي سعيد الخدري ولينهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١١٩٠)، ومسلم برقم (١٣٩٤)، عن أبي هريرة والله.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم (٨٨٠٤)، وأبو داود برقم (٢٠٤٢)، عن أبي هريرة رَجِيْكُ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

يشدُّون الرحال إلى قبر النبيِّ عَلَيْهُ، ولا إلى قبر غيره. (١)

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ (٢)

<sup>(</sup>۱) للشيخ -حفظه الله - مقال بعنوان: [حكم الإسلام في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين] ناقش فيه المخالفين لمنهج السلف في هذا الأمر مناقشة حديثية، وعقدية، وفقهية، وردَّ شبهات المخالفين بالحجة والبرهان، انظره في "مجموع مؤلفات الشيخ" (٤/ ١٤٤ - ١٥٨)، وانظر أيضًا تحقيقه لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية راسة "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (ص٢١٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر "الابتهاج" (ص٢٣٦-٢٣٧).

### ٨- بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

#### قال الإمام مسلم رَحَلتُهُ:

(١٦٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْن سَرْح، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّي ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ أُوْلَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّهُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّىٰ فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، قَالَ: فَأَخَذَنِي، فَغَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: قُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، قَالَ: فَأَخَذَنِي، فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: أَقْرَأْ، فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ»، فَأَخَذَنِي، فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ \* ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ \* عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْيَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١-٥].

قال النووي رمَّكُ في (١٩٨/٢): "قولها: "ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود ثم يرجع إلى خديجة والتي فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق»، أما الخلاء فممدود وهو الخلوة، وهي شأن الصالحين وعباد الله العارفين".

أقول: الخلوة على هذا الوجه والذي يفعله الصوفية ليست مشروعة في الإسلام؛ بدليل أن رسول الله على لم يعد إلى غار حراء، ولم يفعلها (١) بعد البعثة هو ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام، فما يفعله الصوفية غلط لا مستند له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله على ولا من عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

<sup>(</sup>١) أي: الخلوة.

## ٩- بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(١٦٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَايَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَىٰ طَرْفِهِ»، قَالَ: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قَالَ: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ"، قَالَ «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ اللَّيْنَ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عِين اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ. ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَىٰ السَّهَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: َقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَىٰ السَّاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ السِّكْ، فَقِيلَ: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّاءَ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدِ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْريلُ اللَّيٰ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧]، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَىٰ السَّهَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ السَّكْ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ عَلَيْ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَىٰ السَّهَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَىٰ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ»، قَالَ: «فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا

أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ: ﴿ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَىٰ أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ»، قَالَ: «فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَبَيْنَ مُوسَىٰ اللَّهِ حَتَّىٰ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَلَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»، قَالَ: «فَنَزَلْتُ حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْ : ﴿ فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ».

قال النووي رَمْلُكُ فِي (٢/ ٢١٤): "قوله ﷺ: "فرجعت إلىٰ ربي" معناه رجعت إلىٰ الموضع الذي ناجيته منه أولا فناجيته فيه ثانيا. وقوله ﷺ: «فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالىٰ وبين موسىٰ ﷺ معناه: بين موضع مناجاة ربي، والله أعلم". أقول: هذا تأويل باطل؛ إذ المقصود به إنكار علو الله وفوقيته، وعلو الله واستواؤه على عرشه ثابتٌ بالنصوص الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة وثابت بإجماع السلف الصالح.

[هنا أوَّل النوويُّ قول النبيِّ عَلَيْ: «بَيْنَ رَبِّي»، أوَّله بالمكان الذي كان يناجي فيه ربَّه (۱)، وهذا من عقائد الأشعرية؛ لأنهم لا يعترفون بعلوِّ الله، ولا استوائه على عرشه، وهذا خطأ فادح، بل ما عُرج به إلا إلى الله، وما يصعد إلا إلى الله وينزل إلى موسى، فكان يصعد إلى الله يكلِّمه ويناجيه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وما فائدة المعراج إذا كان الله في كل مكان، أو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كما يقول الأشاعرة والعياذ بالله؟

فلو كان كذلك كان يكلِّمه وهو في مكة أو في مسجده، ولا داعي لهذا الصعود والنزول، ثم إن علوَّ الله واستواءه على عرشه ثبت بألف دليلٍ من الكتاب والسنة، وأحصاها ابن القيم في عشرين نوعًا(٢)، كل نوع يندرج تحته أدلة كثيرة، فتبلغ الأدلة على علوِّ الله وفوقيته على خلقه إلى ألف دليل، وقد جمع منها ابن القيم في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" أدلة كثيرة جدًا،

<sup>(</sup>۱) "شرح مسلم" (۲/ ۲۱۵).

 <sup>(</sup>٢) انظر: "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" (ص:٧٣-١٠٦/ ابن تيمية)، و"إعلام الموقعين"
 (٢/ ٢١٥/ ٢ - ٢١٧/ محمد عبد السلام).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٩٦/٢)، مطابع الفرزدق، تحقيق: عواد المعتق.

والذهبي في "العلو" (١)، وفي القرآن وحده قضية الاستواء في سبع آيات في عدر من السور: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] ... يعني قضية الصفات قضية من السور: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] ... يعني قضية الصفات قضية وقعت في شرِّ كبير، ولهذا كان السلف يكفِّرون من ينكر علوَّ الله عَنَوْجَلَّ، أو ينكر استواءه على عرشه، ويعلِّظون عليهم أشدَّ التغليظ، ولكن المتأخِّرين قلَّدوا، مع أنهم يحبُّون الإسلام، وليس عندهم كيد ولا مكر، ولكن أوقعهم التقليد للأسلاف في هذه البلية العظيمة، والقرآن مليءٌ بالأدلة: ﴿عَلَمْنُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]، ﴿اللهِ اللهِ العظيمة، والقرآن مليءٌ بالأدلة: ﴿عَلَمْنُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]، ﴿اللهِ وَاللهِ وَالْمَرْدِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ ﴾ [الملك:١٦]، ﴿اللهِ وَالْمُونُ إِللهِ فِي يَوْمِكُانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤].

رحلة المعراج بالرسول على إلى ربّه تعالى، فهذه القضية تثبت بدليل واحد، وهذه عليها مئاتُ الأدلّة من الكتاب والسنة في قضية الاستواء والعلو ولا تقبل؟! نسأل الله العافية! هذا بلاءٌ يصيب العقول والعياذ بالله.

فالنوويُّ يقول: يرجع إلى المكان الذي كان يناجي فيه ربَّه. يعني: لا يرجع إلى المكان الذي كان يناجي فيه ربَّه وبيئن مُوسَىٰ إلى ربِّه، والنبيُّ عَلِيَهُ قال: «فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَوَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَىٰ الله وبيّ، ولم يقل: إلى المكان الذي كنت أناجي فيه ربِّي، ومن الذي يكلِّمه؟

<sup>(</sup>١) (ص١١-٢٠١) مكتبة أضواء السلف، تحقيق: أشرف عبد المقصود.

يكلّمه ربّه، يكلّمه من فوق؛ قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ [النحل: ١٥]، ليس عن أيمانهم أو شمائلهم ولا تحتهم. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، فإذا كانت قضية الاستواء والعلو ونحوها لا تثبت بهذه الأدلة، فلا يثبت شيءٌ، ولا نستطيع أن نثبت أي حقيقة، قال على « فَلَمْ أَزَلُ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ الله المعالى الله المواكن. (١)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص١١٨ - ٢٤٠).

### قال الإمام مسلم رَحَالتُهُ :

(١٦٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ، يُحَدِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيهَانا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِننًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ عِلَى اللهُ ا إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحَ، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَر ثِبَلَ شِهَالِهِ بَكَىٰ، قَالَ: فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ»، قَالَ: "قُلْتُ: بَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ ﷺ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِهَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ فِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِهَالِهِ بَكَىٰ»، قَالَ: «ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَنَىٰ السَّهَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَانِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: فَفَتَحَ»، فَقَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ: «وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ، وَعِيسَىٰ، وَمُوسَىٰ، وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَلَمْ بُنْبِنْ

كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ اللَّيْ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّهَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِدْرِيسَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: «ثُمَّ مَرَّ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ السِيلا، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالْأَخِ الصَّالِحِ»، قَالَ: «قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَىٰ»، قَالَ: «ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَىٰ، فَقَالَ: مَرْ حَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالْأَخِ الصَّالِح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ»، قَالَ: «ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ اللَّهِ فَقَالَ: مَرْ حَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالِابْنِ الصَّالِحِ»، قَالَ: «قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ»، قَالَ ابْنُ شِهَابِ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْم، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَ «ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّىٰ ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّىٰ أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَام»، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَفَرَضَ اللهُ عَلَىٰ أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً»، قَالَ: «فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّىٰ أَمُرَّ بِمُوسَىٰ، فَقَالَ مُوسَىٰ الْيَكِينِ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ لِي مُوسَىٰ الْكَيْنِ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ اللَّيٰ إِنَّ أَمَّتَكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَىٰ

وَنَعْشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوَ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ».

قال النووي رَاسُهُ في (٢/ ٢١٨): "وأما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما مع أنهما معنيان، وهذه صفة الأجسام، فمعناه والله أعلم: أن الطست كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما؛ فسمى إيمانا وحكمة لكونه سببًا لهما، وهذا من أحسن المجاز ... " إلخ.

أقول: وهذا تأويلٌ باطلٌ، ولا داعي للجوء إلى هذا التأويل الفاسد؛ لأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أخبرنا أنه يزن هذه المعاني، يزن الإيمان، ويزن الأعمال، وهي معانٍ وأجسام.

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ، ﴿ فِي عِيشَكِمْ رَّاضِيةٍ ﴾[القارعة:٧،٦]، ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْحَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبَّةِ فِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكُفَى بِنَا حَاسِيِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

فكما توزن، كذلك تملأ بها الأواني، فالله عَزَّفَجَلَّ يقول: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، ﴿فَمَن ثَقُلُتَ مَوَزِينُهُ. فَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوبَ \* وَمُنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ, فَأُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون ۱۰۳،۱۰۲]، کیف توزن وهی معانی؟!.

يملأ بها الميزان، ولو كانت كأمثال الجبال، ولو كانت وزن مثقال ذرة توزن، فكذلك هذا الطست وهو إناء ملأه الله حكمة وإيمانًا، كما هو نصَّ الحديث: «ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمُتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا».

فقوله: "إِنَّ الطَّسْتَ كَانَ فِيْهِ شَيَّ يَحْصُل بِهِ كَمَال الْإِيمَان وَالْحِكْمَة" هذا تأويلٌ فاسدٌ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يملأ الأشياء بالمعاني، ومن هذا الإنسان؛ لأن الله قادر على كلِّ شيء، لا يعجزه شيء، ومن هنا أنكر المعتزلة الميزان، يقولون: الأعمال والأعراض كيف توزن؟

إذا كان البشر الآن في هذا العصر يقيسون درجات الحرارة وحرارة الكهرباء يزنونها وهي أعراض توزن، فكيف بربِّ العالمين؟!

البشر يستطيعون أن يزنوا هذه الأعراض، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لا يستطيع؟! أستغفر الله وأتوب إليه.

قال: "وهذا من أحسن المجاز"، هذا من أسوأ المجازات والمجاز لا وجود له في القرآن و لا في السنة؛ فهذه مسألة.

ودعوى المجاز قد بين بطلانها عدد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والعلامة الشنقيطي. (١)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص٥٤٥ – ٤٤٧).

فالصحيح: أن الله يفعل ما يشاء، وقادر أن يجمع المعاني والأعراض، ويزنها، ويملأ بها الأشياء، وكما يمتلئ الميزان بالأعمال كذلك يمتلئ بالحكمة والإيمان، فلا داعي لهذا التأويل.

وقد ورد في السنة ذكر وزن الأعمال والميزان كثيرًا، ومنها قوله على الميزان ثقيلتان في الميزان: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم».

أخرجه البخاري برقم (٧٥٦٣) باب قول الله تعالىٰ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾، وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن.

وقوله على: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخبر ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخبر ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه ما يزن من ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة».

أخرجه البخاري في التوحيد - حديث (٧٤١٠) من حديث أنس والله على التوحيد - مديث من حديث أنس والله و

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص٤٦٤).

## قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(١٦٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: "كَأْنِي أَنْظُرُ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: "كَأْنِي أَنْظُرُ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: "كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ -فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ -فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنيْهِ، لَهُ جُوَّارٌ إِلَىٰ اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي »، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا: هَرْشَىٰ -أَوْ لِفْتْ -، فَقَالَ: "كَأَنِي أَنْظُرُ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا: هَرْشَىٰ -أَوْ لِفْتْ -، فَقَالَ: «كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ يُونُسَ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ، مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِيًا».

الْوَادِي مُلَبِيًا ».

قال النووي رَحْكُ في (٢/ ٢٣٠): "وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ وَضْع الْأُصْبُع فِي الْأُذُن عِنْد رَفْع الصَّوْت بِالْأَذَانِ وَنَحْوه، مِمَّا يُسْتَحَبّ لَهُ رَفْع الصَّوْت. وَهَذَا الْإِسْتِنْبَاط وَالْإِسْتِحْبَابِ يَجِيء عَلَىٰ مَذْهَب مَنْ يَقُول مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: إِنَّ شَرْع مَنْ قَبْلنَا شَرْع لَنَا، وَالله أَعْلَم".

أقول: ولكن هذا مأخوذ من صفة الصلاة، ومأخوذ من عمل بلال (۱۱)، وهذا في التلبية، وهذا في الأذان، والعبادات ليس فيها قياس، فنقول: إن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٨٧٥٩)، والترمذي (١٩٧)، وابن ماجه (٧١١)، عن أبي جحيفة والله عن الله عن أبي جحيفة والله الترمذي: "حسن صحيح". وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٠).

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادان استنباط هذا الحكم وجعله في الأذان من هذا الحديث ليس صحيحًا، فالأذان غيرُ التلبية، وشريعةُ مَن قبلنا ليست شريعة لنا، إلا ما وافق شرعنا.

والرسول ﷺ لو كان يريد أن يتأسَّىٰ بموسىٰ، كان وَضع يديه، وعلَّم الناس أن يضعوا أيديهم في التلبية، ووضع الأيدي في الأذان من السنَّة الني أقرَّها النبيُّ عَلَيْكِ اللهِ

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص ٤٦٩ ).

## ١٠ - بَابُ ذِكْرِ الْمُسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّال

### قال الإمام مسلم رَمَلْتُهُ:

(١٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَىٰ وَهُوَ ابْنُ عُفْرَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُوسَىٰ وَهُوَ ابْنُ عُفْرَانِي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، عَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»، لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، عَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»، فَإِنَ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، عَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَةُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»، فَإَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَانَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الرَّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأُسُلُ مَا تَرَىٰ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، وَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأُسُلُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا، أَعْوَرَ عَيْنِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا، أَعْوَرَ عَيْنِ الْبُمْنَىٰ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ بَعُلُونُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ».

قال النووي رَحْكُ فِي (٢/ ٢٣٦): "قَوْله عَلَيْ: «إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَيْسَ بِأَعْوَر أَلَا إِنَّ اللَّه تَعَالَىٰ مُنزَّه عَيْن الْيُمْنَىٰ»، مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّه تَعَالَىٰ مُنزَّه عَنْ سِمَات الْحَدَث، وَعَنْ جَمِيع النَّقَائِص".

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادان المسبب العينين الله عَرَّوَجُلُّ، فقال النوويُّ تأويلًا يوحي بأنه لا يُثبت العينين الله عَرَّوَجُلُّ، فقال الله عَرَّوَجُلُّ، فقال "إنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثِ".

و لا شك أن الله يتنزُّه عن مشابهة المخلوقين، لكن له عينان، وله وجه، وله يدان، تليق بذاته، لا تشبه صفات المخلوقين.

فلا داعي لهذا التأويل؛ فالرسول ﷺ يريد أن يبيِّن أن الله ليس بأعور، وأن الله له عينان تليق بجلاله؛ وهذا ليتميَّز هذا الخبيث الدجَّال، وليكون المؤمن على بصيرة من أمره حينما يرى هذا الدجَّال، ويعلم صدق رسوله على الذي وصف هذا الخبيث بأنه أعور، وأنه دجال، وأنه قطط....

فهذه الأوصاف كلها؛ ليكون المؤمن علىٰ بصيرة من هذا الدجَّال الذي يدَّعي الربوبية، ويؤكِّد هذا بأن الله ليس بأعور؛ لأن بعض الناس قد يشتبه عليه الأمر، فيبيِّن لهم هذا.

الشاهد: أن أهل السنة يأخذون من هذا الوصف أن للَّه عينين(١) تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وهذا موجودٌ في القرآن: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: "صحيح البخاري" كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿ وَلِئْصَنَّعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾، حديث (٧٤٠٧ و٧٤٠٨)، و"نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد" (١/ ٣٠٤-٣٠٥ و٣٣٣-٣٣٣)، و"التوحيد" لابن خزيمة (١/ ٩٧ - ١٠٤).

[القمر: ١٤]، ﴿ وَلِلْصَنَّعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩].

والله تعالى وصف نفسه بالرؤية، وأنه بصيرٌ، وأنه يرى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

هذه كلُّها صفاتُ العينين التي تحصل بها الرؤية، ولكنَّنا ننفي عن الله المشابهة ولا نعطِّل.(١)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص٤٧٧).

# ١١- بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَدُ أَخْرَى ﴾ [النجم: ١٣] وَهَلْ رَأَى النّبِي عَلِيْ رَبّهُ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(١٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، قَالَ: «رَأَىٰ جِبْرِيلَ».

(١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطْاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَآهُ بِقَلْبِهِ».

(١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةً، قَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴾ [النجم: ١١] ﴿ وَلَلَا مَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴾ [النجم: ١٦]، قَالَ: ﴿ رَاهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّ تَيْنِ ».

(۱۷۷) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئًا نَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْظِرِينِي، وَلَا تُعْجِلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّوَجَلَ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفِي ٱلْمُبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَهُ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]؟ فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ الْأَرْضِ»، فَقَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًّا أَقَ مِن وَرَآيِي جِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآهُ ۚ إِنَّهُ, عَلِيُّ حَكِيبٌ ﴾ [الشورى: ٥١]؟، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الْفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّرْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [المائدة: ٦٧]، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الْفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥].

(١٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، هَلْ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ!

لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُلْتَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ. (١٧٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَلَى \* فَكَانَ فَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ٨-١٠]؟ قَالَتْ: "إنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِه الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ.

قَالَ النَّووِي رَمَلْتُهُ فِي (٣/ ٤): "قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَمَلْتُهُ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ هَلْ رَأَىٰ نَبِيُّنَا عَلَيْ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ؟ فَأَنْكَرَتْهُ عَائِشَةُ وَاللَّهُ كَمَا وَقَعَ هُنَا فِي صَحِيح مُسْلِم، وَجَاءَ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ وهو الْمَشْهُورُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ طِيْشًا أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَكَعْبِ طِيلًا، وَالْحَسَنِ وَلَكُ، وَكَانَ يَحْلِفُ عَلَىٰ ذلك، وَحُكِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، وَحَكَىٰ أَصْحَابُ الْمَقَالَاتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ رَآهُ، وَوَقَفَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي هَذَا وَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ، وَرُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الدُّنْيَا جَائِزَةٌ، وَسُؤَالُ مُوسَىٰ إِيَّاهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِهَا؛ إِذْ لَا يَجْهَلُ نَبِيٌّ مَا يَجُوزُ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَىٰ رَبِّهِ. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي رُؤْيَةِ مُوسَىٰ ﷺ رَبَّهُ، وَفِي مُقْتَضَىٰ الْآيَةِ وَرُؤْيَةِ الْجَبَلِ

فَغِي جَوَابِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ نَبِيَّنَا فَغِي جَوَابِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا ﷺ هَلْ كَلَّمَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ أَمْ لَا؟ فَحُكِي عَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَوْمٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ كَلَّمَهُ، وَعَزَا بَعْضُهُمْ هَذَا إِلَىٰ فَحُكِي عَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَوْمٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ كَلَّمَهُ، وَعَزَا بَعْضُهُمْ هَذَا إِلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وابن مسعود، وابن عَبَّاسٍ رَجِينَيُّا".

أقول: بعضُ الناس يدَّعي أن رسول الله رأى ربَّه بعيني رأسه، وقد ذكر النوويُّ (١) كثيرًا من هؤلاء، لكن الصحيح ما جاء عن عائشة، وأبي هريرة، وابن مسعود وغيرهم أنه ما رأى ربَّه عَيْ، لا في ليلة الإسراء ولا في غيرها، وأن هذا لا يحصل لرسول الله عي ولا لغيره إلا في الآخرة، فعُمدة هذا الباب هو ما روته عائشة وابن مسعود وأبو هريرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومُلْكُ: "وكذلك كلُّ من ادَّعَىٰ أنه رأىٰ ربَّه بعينيه قبل الموت؛ فدعواه باطلة؛ باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم علىٰ أن أحدًا من المؤمنين لا يرىٰ ربَّه بعَيْني رأسه حتىٰ يموت، وثبت ذلك في "صحيح مسلم" عن النواس بن سمعان عن النبي عَيْنِ، أنه لما ذكر الدجال قال: "وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَرَىٰ رَبَّهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ».

وكذلك رُوي هذا عن النبيِّ عَلَيْ من وجوه أخر، يحذِّر أمَّته من فتنة

<sup>(</sup>۱) "شرح مسلم" (۳/ ٤-٥ و٦).

الدجال، وبيَّن لهم أن أحدًا منهم لن يرى ربَّه حتى يموت، فلا يظننَّ أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربُّه، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كبيرة، قال النبيُّ يَنِيُ لمَّا سأله جبريل النبيُّ عن الإحسان، قال: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ».

وقد يرى المؤمن ربَّه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حُكمٌ غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبيرٌ وتأويل؛ لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق، وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة من الرؤيا نظيرُ ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثلما يرى النائم، وقد يتجلَّىٰ له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا، وربَّما غلب أحدهم ما يشهده قلبُه وتجمعه حواسه؛ فيظنُّ أنه رأىٰ ذلك بعَيْني رأسه، حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربَّما علم في المنام أنه منام، وهكذا من العبَّاد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تُثنيه عن الشعور بحواسِّه، فيظنها رؤيا بعينه، وهو غالط في ذلك، وكلُّ من قال من العُبَّاد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعَيْني رأسه فهو غالط في ذلك، بإجماع أهل العلم والإيمان، نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضًا للناس في

عرصات القيامة؛ كما تواترت الأحاديث عن النبي على، حيث قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ الشَّمْسَ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا تَرُوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ»"(١) اهـ. (٢)

وقول النووي رَحْلُكُ: "وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَلَيْ هَلْ كَلَّمَ رَبَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ أَمْ لَا؟".

الحق أن ربَّه عَزَوَجَلَّ كلُّمه عِينَهُ، وكلم ربه كما سلف في أحاديث الإسراء.

<sup>(</sup>١) "مجموع الفتاوي" (٣/ ٣٨٩-٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر "الابتهاج" (ص٤٩٤ – ٤٩٦).

والصواب: أنه لا خلاف بين الصحابة في الرؤية البصرية أما غير الصحابة، فمن ادَّعاها لا دليل له إلا قول ابن عباس، وقد سبق أن ابن عباس لم يقل بالرؤية البصرية، فما رجح النووي غير راجح، أما رؤية الله في الآخرة، فهي ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة، ولا ينكرها إلا أهل الضلال.

[إن الصواب والراجح أن ابن عبَّاس ولين عمَّا لم ينقل عن النبي على أنه رأى ربَّه بعَيْني رأسه، وإنما قال ذلك تفسيرًا لقول الله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَبَّه بعَيْني رأسه، وإنما قال ذلك تفسيرًا لقول الله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَبَّه بعَيْني وقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾.

وهذا ما رواه مسلم في هذا الباب في كتاب الإيمان حديث (١٧٦)، ولولا ورود ما يعارضه من بيان الرسول على لأخذنا به، ولقلنا بما قاله النووي من يدرك وغيره ممن استند إلى ما روي عن ابن عباس والله أن هذا ممّا لا يدرك

بالعقل، وهذا التعليق علىٰ كلام النووي يرجح فيه أن رسول الله ﷺ رأىٰ ربَّه بِعَيني رأسه، والذي يعارض تفسير ابن عباس هو ما رواه مسلم رَهِ في طريق مسروق عن عائشة أنها قالت: "ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الْفِرْيَةَ". قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: "مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ رَأَىٰ رَبَّهُ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىٰ اللهِ الْفِرْيَةَ"، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْظِرِينِي وَلَا تُعْجِلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَنَّقَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ وَٱلْأَفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ رَ الْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾؟ فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْن الْمَرَّتَيْن، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ». فَقَالَت: أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكْلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٥]؟".

هاتين المرَّتين اللتين أخبر عنهما.

وممًّا يؤكد حديث عائشة وضِّ في تفسير هاتين الآيتين اللتين فسرهما ابنُ عَبَّاسِ رَبِيْنَيُّهُ، ما رواه مسلم رَمَالتُهُ عن ابن مسعود رَبِيْنَتُهُ أَنه قال: ﴿مَاكَذَبُ الْفُؤَادُمَا رَأَى ﴾. قال: «رَأَى جِبْرِيلَ اللَّهُ لِلَّهُ سِتُّمائَةِ جَنَاح».

وما رواه مسلم عن أبي هريرة والله عَنْ أبي هريرة والله الله عن أبي الله عن أبي هريرة والله عن الله عن أبي الله عن أبي الله عن الله عن أبي الله عن الله عن أبي الله عن الله عن أبي الله عن الله عن أبي ا جِبْرِيلَ». فهذان شاهدان لحديث عائشة وطِيْتُكَا، مما يدلُّ على أن أبا هريرة وابنَ مسعود إنما تلقَّياه عن رسول الله ﷺ، وعلىٰ كلِّ فابنُ عبَّاس لم يقل ولم يثبت عنه أن رسول الله عَلَيْ رأى ربَّه بعَيْني رأسه، أمَّا رؤية رسول الله عَلَيْ بقلبه فهذا لا يُنكر، ولكنه لا يصلح تفسيرًا لهذه الآيات التي فسَّرها رسول الله ﷺ، بخلاف تفسير ابن عبَّاس، والذي نعتقد في ابن عبَّاس صِلِيُّكُ أنه لو بلغه حديثُ عائشة وما يؤيِّده لرجع عن تفسيره كما هو عادتُه وعادةُ الصحابة الكرام وعليُّ. ومما يؤكد ما ذهبت إليه عائشة رَجِيْتُكُ حديث أَبِي ذَرِّ رَجِيْكُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ؟!» الذي رواه مسلم في هذا الباب.

ورواه أحمد (٥/ ١٧١)، ويقع في "الموسوعة الحديثية من مسند الإمام أحمد" (٣٥/ ٣٩٣-الرسالة). وفي إحدىٰ الروايات جاء فيه: "علىٰ طريق الإيجاب"(١)، فلو كان رسولُ الله على رأى ربَّه لقال: نعم.

بل لو كان قد رآه لأخبر بذلك في أحاديث الإسراء وغيرها، كما أخبر عن رؤيته الأنبياء في السموات، آدم، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ويحيى، ويحيى، ويوسف، وهارون، وإدريس، عليهم الصلاة والسلام، وكما تحدَّث عن رؤية الملائكة والبيت المعمور وسدرة المنتهى، ورؤيته الجنة؛ إذ رؤية الله أعظم من رؤيته لهذه الأمور، ولو حصلت لأخبر بها أصحابه، ولشاعت بينهم.

ملاحظة؛ علَّق محقق "المسند" في الجزء الخامس والثلاثين، صفحة للاثمائة وإحدى عشرة وثلاثمائة واثنتي عشرة، على قوله: «نُورٌ أَنَىٰ أَرَاهُ» بقولهم: (٤م-٥ق-).

يعني إشارة إلى نسخ "مسند الإمام أحمد" التي بنوا عليها تحقيقهم - "نُورٌ من أَرَاهُ"، وضُبطت في (ظ٥) - بفتح الهمزة الأولى وتشديد النون المفتوحة، ولم تضبط في (ق)، وأما نسخة (ر) فقد ضبطت فيها: "نُورَاني"، بضم النون الأولى وكسر الثانية وياء مشددة نسبة إلى النور، وقوله في آخر الحديث -يعني: على طريق الإيجاب عظهر أنه من كلام عبد الله بن أحمد أو من كلام الإمام

<sup>(</sup>١) (٣٥/ ٣١١)، وسيأتي الكلام عليها.

أحمد، فحينئذ تقرأ الكلمة: «نُورَانِيٌّ أَرَاهُ».

قلت: وأنا لا أظنُّ أن هذا من الإمام أحمد، ولا من ابنه عبد الله، وإنما من تصحيف بعض النسَّاخ، والله أعلم.

وواصل المحققون النقل فقالوا: "قال القاضي كما في "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٢): (لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول). وقال ابنُ تيمية عنها: (إنها تصحيف). قلنا: والصواب أنها كلمتان «نُورٌ أَنَىٰ»، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٢): "هكذا رواه جميعُ الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه: حجابه نور، فكيف أراه؟".

قلنا: وهذا المعنىٰ مأخوذ من حديث أبي موسىٰ عند مسلم (١٧٩)، رفعه: «حِجَابُهُ النَّورُ، لَوَ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد الله الْمَازِرِيُّ رَحَلتُهُ: "الضَّمِير فِي: «أَرَاهُ». عَائِدٌ عَلَىٰ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النُّور مَنَعَنِي مِنَ الرُّؤْيَة كَمَا جَرَتِ الْعَادَة بِإِغْشَاء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النُّور مَنَعَنِي مِنَ الرُّؤْيَة كَمَا جَرَتِ الْعَادَة بِإِغْشَاء الْأَنُوار الْأَبْصَار، وَمَنْعَهَا مِنْ إِدْرَاك مَا حَالَتْ بَيْنِ الرَّائِي وَبَيْنَهُ". (1)

<sup>(</sup>١) "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٢).

الله عَنَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - عَمَلُ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصُرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

قال: وفي "صحيح مسلم" عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْنَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ». فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ يقول: معناه: كان ثَمَّ نورٌ، وحال دون رؤيته نورٌ، فأنَىٰ أراه، قال: ويدلُّ عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ قال: «رَأَيْتُ نُورًا».

والله قد أعضل أمر هذا الحديث على كثيرٍ من الناس، حتى صحّفه بعضُهم، فقال: «نُورَانِيٌّ أَرَاهُ» على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظاً ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله على رأى ربّه، وكان قولُه: «أنّى أراهُ؟!» كالإنكار للرؤية؛ حاروا في الحديث، وردَّه بعضُهم باضطراب لفظه، وكلُّ هذا عدولٌ عن موجب الدليل، وقد حكى عثمانُ بنُ سعيد الدارمي في كتاب "الرد" له إجماع الصحابة على أنه على ربّه ليلة المعراج، وبعضُهم استثنى ابن عبّاس من ذلك.

يقول ابن القيم: "وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحديث؛ فإن ابن عبَّاس لم يقل: رآه بعَيني رأسه. وعليه اعتمد أحمدُ في إحدى الروايتين حين

قال: إنه رآه. ولم يقل: بعَيْني رأسه. ولفظُ أحمد كلفظ ابن عبَّاس، ويدلُّ على صحّة ما قال شيخُنا في معنىٰ حديث أبي ذر قولُه عِلَيْ في الحديث الآخر: «حِجَابُهُ النُّورُ». فهذا النور هو -والله أعلم- النور المذكور في حديث أبي ذرٍّ: «رَأَيْتُ نُورًا» "(٢).]. (٢)

<sup>(</sup>۱) "اجتماع الجيوش الإسلامية" (٢/ ٤٦ - ٤٩)، وانظر: "مجموع الفتاوى" (٦/ ٥٠٧ - ٥٠٠٠)، ووانظر: "مجموع الفتاوى" (٦/ ٥٠٠٠)، و"منهاج السنة" لشيخ الإسلام (٥/ ٣٨٦- ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر "الابتهاج" (ص ٩٩٩ - ٥٠٥ ).

# ١٢- بَابٌ فِي قَوْلِهِ الطَّيِّلِا: « إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: « حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ اللهُ لَا يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: « حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَا عَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: « حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَا يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: « حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَا يَنَامُ الْنَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ » لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ »

#### قال الإمام مسلم وَالله :

(۱۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَنَّاجَلَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَنَّامَ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهُارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهُارِ، وَجَابُهُ النُّورُ –وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ – لَوْ كَشَفَهُ النَّهُارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ –وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ – لَوْ كَشَفَهُ لَا عُمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ وَبُكُمْ مَنْ خَلْقِهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ، لَا عُمَلُ اللَّيْلِ عَمَلُ اللَّهُ مَثَنَ وَ وَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَاللَّهُ عَمْشٍ، وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا.

قال النووي رَحْكُ فِي اللَّغَةِ: الْمَنْعُ وَالسَّرُ، وَحَقِيقَةُ الْحِجَابِ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْأَجْسَامِ الْمَحْدُودَة واللهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنِ وَالسَّتُر، وَحَقِيقَةُ الْحِجَابِ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْأَجْسَامِ الْمَحْدُودَة واللهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنِ الْحِسْمِ وَالْحَدِّ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الْمَانِعُ مِنْ رُؤْيَتِهِ؛ وَسُمِّي ذَلِكَ الْمَانِعُ نُورًا أَوْ نَارًا لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ فِي الْعَادَةِ لِشُعَاعِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِالْوَجْهِ: الذَّاتُ. وَالْمُرَادُ بِالْوَجْهِ: الذَّاتُ. وَالْمُرَادُ بِالْوَجْهِ: لِأَنَّ بَصَرَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَحْدُوقَاتِ؛ لِأَنَّ بَصَرَهُ مِنْ خَلْقِهِ»: جَمِيعُ الْمَحْدُوقَاتِ؛ لِأَنَّ بَصَرَهُ مِنْ خَلْقِهِ»: جَمِيعُ الْمَحْدُوقَاتِ؛ لِأَنَّ بَصَرَهُ

٦٢ العقب المعتبر المع وَالتَّقْدِيرُ: لَوْ أَزَالَ الْمَانِعَ مِنْ رُؤْيَتِهِ وَهُوَ الْحِجَابُ الْمُسَمَّىٰ نُورًا أَوْ نَارًا وَتَجَلَّىٰ وَالتَّقْدِيرُ: لَوْ أَزَالَ الْمُسَمَّىٰ نُورًا أَوْ نَارًا وَتَجَلَّىٰ لِخَلْقِهِ لَأَحْرَقَ جَلَالُ ذَاتِهِ جَمِيعَ مَخْلُو قَاتِهِ".اه

[أورد المصنف في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري والله ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لُأ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْر: النَّارُ- لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». وهذا الحديث فبه دليلٌ علىٰ عظمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وتنزُّهه عن النقائص؛ فإن النوم نقصٌ ومن صفات المخلوقين، والله الخالق العظيم جَلَّجَلَالُهُ يتنزُّه عن ذلك؛ ولذلك قال: «وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ». يعني: لا يجوز عليه، و لا يمكن منه، وإطلاقُ عبارة الَّا يَنْبَغِي " في القرآن وفي السنة وفي اصطلاح السلف، يرادُ منها أنه لا يمكن، فهو من المستحيلات وما شابهها؛ لأن الناس يطلقون «لا ينبغي» فيما لا يحسُن وهذه الصفة نفىٰ الله عَزَّوَجَلَّ عنه النقص، كما قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نُومٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ فتعالىٰ وتقدَّس أن تأخذه السِّنَة والنوم؛ والله على كل شيء حفيظ، يحفظ السموات والأرض ومن فيهن، فلا يمكن أن ينام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وتنزُّه عن ذلك. والمسألة الثانية: «يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ». يعني: العدل، والقسط الميزان؛ لأنه هو العدل، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يظلم مثقال ذرَّةٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، الميزان؛ لأنه هو العدل، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يظلم مثقال ذرَّةٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، في إِنَّ اللّهَ لا يُظلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَها وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤]. فهذا في أعمال العباد، فهي موزونة ومحدودة عنده، هَيْ مَنْ عَيلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْها ﴾ [فصلت: ٤٦].

قوله: "يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ". يعني: العمل الذي يعمله الناس في الليل من خير وشر ترفعه الملائكة الكتبة الحافظون، يرفعونها إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ \* كِرَامًا كَنِينِينَ \* يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

وكما ذكر الله سُبَحَانهُ وَتَعَالَى كتابة الأعمال في الكتاب والسنة، من عمل خيرًا كتبه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى له، وضاعفه أضعافًا كثيرة، ويجازي على السيِّئة بمثلها، سُبَحَانهُ وَتَعَالَى، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيِّئة، ﴿ وَجَزَّ وَأُ سَيِّئةٍ سَيِّئةٌ مِثْلُها ﴾ [الشورى:٤٠]، قال: (وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ) فالذي يعمله العباد في النهار ترفعه الملائكة إلى الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قبل عمل الليل.

قوله: «حِجَابُهُ النُّورُ» هذا الشاهد، قال مسلم: -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: «النَّارُ-لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». فالله التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادان تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ تعالَت عظمتُه وجلَّت قدرتُه، احتجب عن خلقه بهذا الحجاب، وورد في آثار أخر: "حجب من ظلمات ومن نور ومن نار"(١)، ولحكمة منه عَرَّفَجَلَّ ورحمة منه بمخلوقاته في السموات والأرض؛ لو كشف هذا الحجاب، وهو من نور أو من نار، لحصل هذا الذي ذكره، وهو أن يحترق كلُّ ما انتهىٰ إليه بصره من خلقه، من أعلىٰ السموات إلى أسفل الأرضين، وهذا يدلُّ علىٰ عظمة نوره وجلاله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فنؤمن بأن لله حجابًا، وأن لله تَبَارُكَوْتَعَالَىٰ وجهًا يليق بجلاله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا نقصَ في ذلك، بل ذلك والله هو الكمال، وهناك من يعطِّل هذه الصفة وغيرها من الصفات، صفة الوجه، بتعليلات وسفسطات باردة، وهم يزعمون أنهم ينزِّهون الله عن الصفة؛ لأن إثبات الوجه يقتضي التركيب ويقتضي التجسيم! والجهمية ينفون الأسماء والصفات، كما يزعمون تنزيهًا لله عَزَّوَجَلَّ عن تشبيهه بالخلق، فعطَّلوه من

<sup>(</sup>١) روى الدارمي في "الرد على الجهمية" (١١٨)، وفي "النقض على المريسي" (٢/ ٧٤٨ و٧٦١)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (٢٢٩)، وأبو الشيخ في "العظمة" (٢/ ٦٧٥)، وابن أبي زمنين في "أصول السنة" (٤٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٤٩)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٢١٧)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٦٩٣): عنِ ابْنِ عُمَر رَجِيُّكًا قَالَ: «احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ بِأَرْبَعٍ بِنَارٍ وَظَلْمَةٍ وَنُورٍ وَظُلْمَةٍ». قال الحاكم: "صحيَح الْإسناد"، ووافقه الذهبي. وصحح إسناده معفّن "أصول السنة" لابن أبي زمنين.

وقد وردت أحاديث وآثار أخرى، انظرها في: "نقض الدارمي علىٰ المريسي" (٢/ ٧٤٨-١٦٧)، و"أصول السنة" لابن أبي زمنين (ص١٠٤-١٠٨)، و"العظمة" لأبي الشيخ (٢/ ٦٦٧-٧٢).

صفات كماله ونعوت جلاله، وجاء المتكلّمون من الأشاعرة وغيرهم على تفاوت بينهم، كالمعتزلة يثبتون الأسماء، ولكن لا معاني لها عندهم، ويعطّلون الصفات ويقولون: عليمٌ بدون علم، وسميعٌ بلا سمع، وبصيرٌ بدون بصر. وينكرون الوجه من باب أولى، وجاء بعضُ المتكلمين من الأشاعرة، وأثبتوا بعض الصفات كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وعطّلوا صفات الله الفعلية؛ كالنزول والمجيء والاستواء، وعطّلوا عن الله الصفات الذاتية؛ كالوجه واليدين، وتعالى الله عمّا يقولون، فالذات عندهم لا وجه لها، ولا تفعل شيئًا، ولا تنزل، ولا تتحرك، فهذه ذاتٌ ميّتة، والله فعّالًى الما يريد، تَبَارَكَوَتَعَالَى وتنزّه عما يقولون.

وفي "شرح النووي" حصلت تأويلات للوجه وللحجاب، وما يتعلق بهما، وأحبُّ أن أعلِّق على هذا الكلام، قال الشارح -وهو النوويُّ-: "فَالسُّبُحَات بِضَمَّ السِّين وَالْبَاء وَرَفْع التَّاء فِي آخِره، وَهِيَ جَمْع سُبْحَة، قَالَ صَاحِب الْعَيْن وَالْهَرَوِيّ وَجَمِيع الشَّارِحِينَ لِلْحَدِيثِ مِنَ اللَّغَوِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ: مَعْنَىٰ وَالْهَرَوِيّ وَجَمِيع الشَّارِحِينَ لِلْحَدِيثِ مِنَ اللَّغَوِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ: مَعْنَىٰ السُبُحَاتُ وَجُهه " نُورُه وَجَلَالُه وَبَهَاؤُه، وَأَمَّا الْحِجَابِ فَأَصْله فِي اللَّغَة الْمَنْع وَالسَّنْ، وَحَقِيقة الْحِجَابِ إِنَّمَا تَكُونَ لِلْأَجْسَامِ الْمَحْدُودَة، وَاللَّه مُنزَّه عَنِ اللَّعَشِمُ وَالْحَدّ، وَاللَّه مُنزَّه عَنِ الْجِشْم وَالْحَدّ، وَالْمُ رَاد هُنَا الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته، وَسُمِّي ذَلِكَ الْمَانِع نُورًا أَوْ نَارًا؛ الْجِسْم وَالْحَدّ، وَالْمُرَاد هُنَا الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته، وَسُمِّي ذَلِكَ الْمُانِع نُورًا أَوْ نَارًا؛ لِأَنْهُمَا يَمْنَعَانِ مِنَ الْإِدْرَاكَ فِي الْعَادَة لِشُعَاعِهِمَا، وَالْمُرَاد بِالْوَجْهِ الذَّات،

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هضوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادان وَالْمُرَاد بِمَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَره مِنْ خَلْقه: جَمِيع الْمَخْلُوقَات؛ لِأَنَّ بَصُره بسره سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْكَائِنَات، وَلَفْظَة «مِنْ» لِبَيَانِ الْجِنْس، لَا لِلتَّبْعِيضِ، وَالتَّقْدِيرِ: لَوْ أَزَالَ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَتِه وَهُوَ الْحِجَابِ الْمُسَمَّىٰ نُورًا أَوْ نَارًا، وَتَجَلَّىٰ لِخَلْقِهِ لَأَحْرَقَ جَلَالُ ذَاته جَمِيع مَخْلُوقَاته، وَاللَّه أَعْلَم "(١) وعلىٰ هذا الكلام مآخذُ أو ملاحظات:

الأولى: على قوله: "وَحَقِيقَة الْحِجَابِ إِنَّمَا تَكُون لِلْأَجْسَام الْمَحْدُودَة، وَاللَّه مُنَزَّه عَن الْجِسْم وَالْحَدّ". فنقول: الجسم لفظ مجملٌ، يحتمل حقًّا وباطلًا، ولم يرد في القرآن ولا في السنة نفيُه ولا إثباته، وعلىٰ المسلم أن يلتزم منهج الكتاب والسنَّة في الألفاظ، ولاسيما في هذا الباب باب أسماء الله وصفاته؛ فالله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

فنفي عن نفسه المشابهة والمماثلة، فلا يشبه شيئًا من مخلوقاته، ولا يشبهه شيءٌ من مخلوقاته جَلَّوَعَلا، وأثبت لنفسه سمعًا وبصرًا، فنحن نؤمن بأنَّ لِلَّه ذاتًا تليق بجلاله وكماله، وله صفاتٌ تليق بذاته وجلاله وكماله، منها العلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات التي وصف بها نفسه المقدَّسة، ومنها الوجه واليدان، ومنها علوُّه علىٰ خلقه مستويًا علىٰ عرشه، ومنها نزولُه كلُّ لبلة

<sup>(</sup>۱) "شرح مسلم" (۳/ ۱۳ – ۱۶).

إلى السماء الدنيا، ومجيئه يوم القيامة، وكلُّ هذه صفاتٌ لذاته المقدسة، والله قد ذكر في القرآن أن له حجابًا، فقال جَلَّجَلَالُهُ: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَا وَحُيًّا أَوْ مِن وَرَاّيِ جِمَامٍ ﴾ [الشورئ: ٥١].

والحجاب هو الساتر بين الشيئين، وفي هذا الحديث: «حِجَابُهُ النُّورُ -أُو النَّارُ-»، فقد بيَّن رسول الله عَلَيْ الذي وكل الله إليه بيان القرآن أن حجاب ربِّنا هو النور أو النار، ولو كان في هذا محظورٌ لما قاله الله، ولما قاله رسولُه عَلَىٰ عظمة ربِّنا وعزَّته وجلاله، فنؤمن بما أخبرنا به ربُّنا، وأخبرنا به رسولُه، ولا نتقحُّم مثل هذه التأويلات الباطلة، ويُفهم من قول النووي: "وَالْمُرَاد هُنَا الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته، وَسُمِّي ذَلِكَ الْمَانِع نُورًا أَوْ نَارًا؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ فِي الْعَادَة لِشُعَاعِهِمَا"، أن هذا المانع عنده أمرٌ معنوي، سُمِّي نورًا أو نارًا من باب المجاز، ولا داعي ولا ضرورة أبدًا لهذا التأويل، فما المانع من أن يكون هذا الحجاب نورًا أو نارًا، وما أدرى المتكلِّم من المعطِّلين أن الحجاب لا يكون إلا للأجسام التي عطَّلوا بتخيُّلها كثيرًا من صفات العظمة لله، فإذا كنَّا نؤمن بأن لله ذاتًا تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين، وله صفاتٍ لا تشبه صفات المخلوقين، وله أفعالًا لا تشبه أفعال المخلوقين، فما المانع لإلهنا وربِّنا الذي هذا شأنُّه أن يجعل للذات المقدسة الموصوفة بكل كمال وجلال حجابًا، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما

انتهى إليه بصرُه من خلقه، كما قال ذلك رسولُه الأمين الذي علَّمنا إجلال الله وإعظامه وتنزيهه عن كل النقائص، ولو كان في هذا شيء من النقص لما قاله والله إن ما قاله لحقٌ، وإن ما قاله لمن أعظم البراهين على جلال الله، وعلى عظمته، وعلى تعظيم هذا الرسول لربَّه ذي الجلال والكمال والعظمة.

الثانية: أن النووي إنما سار على مذهب المتكلّمين الذين يقولون: "إن الله تعالى في كل مكان، ولا يخلو منه مكان"، مع الأسف، وهذا قول باطلٌ، يقتضي -شاؤوا أم أبوا- أن الله مختلط بخلقه، ثم إنَّ قَصْدَ المعطّلة والمتكلّمين من نفي الجسمية عن الله تعطيله من صفاته، كما هو حال الجهمية والمعتزلة، أو من بعضها، كما هو حال الأشعرية والماتريدية الذين يؤولون الاستواء والعلو والنزول والمجيء والرضا والغضب والوجه واليدين والقدم، ومن هذا ما تراه في هذا المقطع من كلام النووي، فهذا هو ولا ينفونها؛ لأنها لم ترد في كتاب الله ولا في السنّة، ولما في نفيها من المحاذير التي أدّت بالمولّعين بها إلى تعطيل الله من صفات كماله، ومن هنا ذمّ السلف أهل الكلام، وأنكروا عليهم، وجعلوهم من أهل الباطل.

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رَهِ خلال مناقشته لمن يطلق مثل هذه الألفاظ المبتدعة: "فيقال: أولًا لفظُ الجسم والحيِّز والجهة ألفاظٌ فيها إجمالٌ

وإبهام، وهي ألفاظ اصطلاحية، وقد يراد بها معانٍ متنوعة، ولم يرد الكتاب والسنة بهذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من السلف وأئمّتهم فيها نفي ولا إثبات أصلًا، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية، لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من إجماع، بل ولا أثر لا عن صاحب أو تابع ولا إمام من المسلمين، بل الأئمّة الكبار أنكروا على المتكلّمين بها، وجعلوهم من أهل الكلام الباطل والمبتدع، وقالوا فيهم أقوالًا غليظة معروفة عن الأئمّة، كقول الشافعي مَا الله والمبتدع، وقالوا فيهم أقوالًا غليظة معروفة عن الأئمّة، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام)". (١)

الثالثة؛ على قوله: "اللّه منزّة عن الجسم والحدِّ". تقدَّم الكلام على ما ينعلَّق بنفي الجسم أو إثباته، أما الحدُّ، فقد ورد عن الإمام أحمد نفيه عن صفات الله عمومًا، ولكن مقصده بذلك غير مقصد الجهمية، قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية وَهِ موضِّحًا قصد الإمام أحمد من نفي الحدِّ: "وقوله: "بلا حدِّ ولا صفة يبلغها واصف أو يحدُّه أحدٌ". نفي به إحاطة علم الخلق به، وأن يحدُّوه أو يصفوه على ما هو عليه، إلا بما أخبر عن نفسه؛ ليبيِّن أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته، كما قال الشافعيُّ في خطبته للرسالة: "الحمد لله الخلق لا تحيط بصفاته، كما قال الشافعيُّ في خطبته للرسالة: "الحمد لله

<sup>(</sup>۱) "مجموع الفتاويٰ" (٥/ ٢٩٨).

الذي هو كما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقُه". ولهذا قال أحمد: "لا تدركه الأبصار بحدِّ ولا غاية".".

ثم نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد وابن المبارك وإسحاق بن راهويه بالأسانيد الصحيحة أنهم يُثبتون الحد لله (۱)، وقصدُهم بذلك الردُّ على الجهمية الذين يقولون: "إن الله في كل مكان". قال الإمامُ عثمانُ بنُ سعيد الدارمي وسله مخاطبًا الجهمية بعد أن ساق الحجج والبراهين من كتاب الله على الدارمي والله عزّوجكَّ: "تزعمون أن إلهكم الذي تعبدون في كل مكان، واقع أثبات علو الله عزّوجكَّ: "تزعمون أن إلهكم الذي تعبدون في كل مكان، واقع في كل شيء، لا حدّ له، ولا منتهى عندكم، ولا يخلو منه مكانٌ بزعمكم، ثم قلتم: إنما يوصف بالنزول مَن هو في مكان دون مكان، فأمّا من هو في كل مكان، فكيف ينزل إلى مكان ؟!".

ثم أخذ في الردِّ عليهم، ثم قال: "حدثنا الحسن بن الصبَّاح البزار البغدادي، حدثنا علي بنُ الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك أنه سئل: بما نعرف ربَّنا؟ قال: بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة، على العرش بائنٌ من خلقه. قال: قلت: بحدِّ؟ قال: فبأيِّ شيء ؟!". ثم ساق الحجج بتأييد قول ابن المبارك.

<sup>(</sup>١) "درء تعارض العقل والنقل" (٢/ ٣٣-٣٤).

وكرَّر الدارمي ذكر الحدِّ، يعني أن الله فوق سماواته مستو على عرشه، وكرَّر الدارمي ذكر الحدِّ، يعني أن الله فوق سماواته مستو على عرشه، بائنٌ من خلقه، من غير تشبيه ولا تمثيل، انظر كتابه "الرد على الجهمية" (ص٩٧-٩٧).

ونقل شيخ الإسلام عن الدارمي أنه قال: "وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك"، "درء تعارض العقل والنقل" (٢/ ٥٩).

ثم وجدت هذا الكلام في "نقد الإمام أبي سعيد الدارمي" (٢٢٨/١)، وكان قد قال قبله في (٢٢٨ من هذا الجزء): "وادَّعيٰ المعارض أيضًا أنه ليس لله حدُّ ولا غايةٌ ولا نهايةٌ، وهذا هو الأصلُ الذي بنيٰ عليه جهمٌ جميع ضلالته، والمنتق منها أُغلوطاته، وهي كلمةٌ لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحدٌ من العالمين".

هذا وقد نقل كلام الإمام عبد الله بن المبارك عبدُ الله بنُ أحمد في "السنة" (١/ ١٧٥)، وابن بطة في "الإبانة الكبرئ" (٣/ ١٥٧ – ١٥٩)، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد، ونقله ابنُ عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٤٢)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٢/ ٣٣٥)، كلُّهم مُقرُّون بكلام ابن المبارك.

قال البيهقي -عقب رواية كلام ابن المبارك (ص٣٦٦)-: "إنما أراد على البيهقي -عقب رواية كلام ابن المبارك (ص٣٦٥)-: "إنما أراد عبد الله بالحدحد السمع، وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى،

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في أبواب الاعتقادات فهو على العرش كما أخبر، وقصد بذلك تكذيب الجهمية فيما زعموا أنه بكل مكان، وحكايتُه الأخرى تدلُّ على مراده".

ونقل الإمام ابنُ أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية" (ص١٧٨-المكتب الإسلامي، ط: الثالثة) كلام الإمام ابن المبارك هذا، مقرِّرًا له، ثم قال: "ومن المعلوم أن الحدُّ يقال على ما ينفصل به الشيءُ ويتميز به عن غيره، والله تعالى غيرُ حالٌ في خلقه، ولا قائم بهم، بل هو القيُّوم والقائم بنفسه، المُقيم لما سواه، فالحدُّ بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلًا؛ فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب، ونفي حقيقته، وأمَّا الحد بمعنىٰ العلم والقول، وهو أن يحدُّه العباد فهذا منتفٍّ بلا منازعة بين أهل السنة".

الملاحظة الرابعة: على قوله: "وَالْمُرَاد بِالْوَجْهِ الذَّات".

أقول: في هذا القول تعطيلٌ لصفة الوجه، جريًا على طريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أو غلاة الأشاعرة، في تعطيل هذه الصفة الكريمة، وغيرها من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، ومنها صفة الوجه، قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]. فذكر الوجه، ووصفه بأنه ذو الجلال والإكرام، وقال تعالىٰ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥۗ﴾ [القصص: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَيْتُهُ مِّن زَكُوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم:٣٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ ﴾ [الإنسان:٩]، والآيات والأحاديث في إثبات

هذه الصفة الكريمة كثيرة.

قال البيهقي في كتاب "الاعتقاد" (ص٨٨): "باب: ذكر آيات وأخبار في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه صفاتٌ طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق بها، ولا نكيِّفها، قال الله تعالى: ﴿وَيَبَقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٧]. فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ﴿ وَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾. فعلمنا أنه نعتٌ للوجه، وهو صفة للذات".

وقد سبق البيهقي إلى إثبات الوجه من الأشاعرة الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب "الإبانة" (ص ١٢٩)، حيث قال: "الباب الثامن: الكلام في الوجه والعين والبصر واليدين، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴾ الوجه والعين والبصر واليدين، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴾ [النصص: ٨٨]، فأخبر أن له وجهًا لا يفني، ولا يلحقه الهلاك، ونفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال، وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين، ووافقوا النصاري؛ لأن النصاري لم تثبت الله سميعًا بصيرًا إلا على معنى أنه عالم، وكذلك قالت الجهمة".

ثم ساق الأدلة على إثبات العين والبصر واليدين رَحَلُكُ، وقال: "فمن سألنا فقال: أتقولون: إن لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وجهًا؟ فنقول له: نقول ذلك، خلافًا لما قاله المبتدعون، وقد دلَّ على ذلك قولُه عَزَّقَ جَلَّ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجُلَالِ وَاللهِ المبتدعون، وقد دلَّ على ذلك قولُه عَزَّقَ جَلَّ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجُلَالِ وَاللهِ عَنْ وَلَهُ عَزَّقَ جَلَّانِ اللهِ عَنْ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلُهُ عَنَا وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَلَىٰ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلِهُ عَنْ فَلَالَهُ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلَهُ عَلَىٰ وَلَا فَعَلَىٰ وَلَهُ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَلَىٰ وَلُهُ عَنْ وَلَهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلُهُ عَنْ وَلُهُ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَهُ عَنْ وَلَهُ وَلَهُ عَنْ وَلَهُ عَلَا وَلُهُ عَلَا وَلُهُ عَلَىٰ وَلَهُ عَلَىٰ وَلَهُ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلِهُ عَلَا عَلَا فَا عَلَا عَلَا فَاللَّهُ وَلَهُ عَلَا فَاللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا

أقول: والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وقد أثبت هذه الصفان وغيرها أئمَّةُ الإسلام من السابقين واللاحقين، من مفسِّرين ومحدثين وفقهاء، فليت النوويَّ تأسَّىٰ بهم، وجانب سُبل أهل الضلال والبدع، وممَّن وصف الله تَبَارَكَوَتَعَالَى بالوجه بمقتضى القرآن والسنة ابنُ فُورَك، حيث قال في كتابه "مشكل الحديث وبيانه" (ص١٧٢)، قال: «اعلم أن إطلاق وصف الله عَنَّوَجَلَّ بأن له وجهًا قد ورد به نصُّ الكتاب والسنة، وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل، ولو لم يرد بذلك خبرٌ لم يجُز إطلاقه؛ إذ لا دلالة من جهة العقول تقتضي ذلك فتوجبه، وذهبت المعتزلة في تأويل ذلك إلى أن معناه أنه هو، وأن وجه الشيء قد يكون نفسَه، وقد تأوَّلوا قولَه تعالىٰ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، أي: فثمَّ الله، وأن وجه الله هو الله، وشبَّهوا ذلك بقولهم: وجه الحائط، ووجه الثوب، ووجه الأمر، وهذا عندنا خطأ؛ لأن القول به يؤدي إلى جواز القول بأن الله عَزَّوَجَلَّ وجهٌ، وأنه يجوز أن يُدعىٰ به، فيقال: يا وجه، اغفر لنا. وقد أجمعت الأمة على المنع من ذلك، وذهب أصحابُنا إلى أن الله عَزَّهَجَلَّ ذو وجه، وأن الوجه صفةٌ من صفاته القائمة بذاته". انتهىٰ.

والملاحظة الخامسة؛ على قوله: "وَالتَّقْدِير: لَوْ أَزَالَ الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته وَهُوَ الْحِجَابِ الْمُسَمَّىٰ نُورًا أَوْ نَارًا، وَتَجَلَّىٰ لِخَلْقِهِ لَأَحْرَقَ جَلَال ذَاته جَمِيع

مَخْلُوقَاته".

ففيه أنه لا يعتقد أن الحجاب نور أو نار؛ ولهذا يقول: " الْمَانِع مِنْ رُؤْيَته وَهُوَ الْحِجَابِ الْمُسَمَّىٰ نُورًا أَوْ نَارًا"، أَمَّا الرسول عَلَيْهِ فقد سمَّاه حجابًا، وهُو الْحِجَابِ الْمُسَمَّىٰ نُورًا أَوْ نَارًا"، أَمَّا الرسول عَلَيْهِ فقد سمَّاه حجابًا، وسماه نورًا، ولا مانع عقلًا ولا شرعًا من أن يكون لله حجاب، أو حُجب من نور، ولا يقتضي ذلك نقصًا في حق الله تعالى، فنتمحَّل له التأويلات الباطلة.

وفي قوله: "لوَ تَجَلَّىٰ لِخَلْقِهِ لَأَحْرَقَ جَلَالُ ذَاتِه جَمِيعَ مَخْلُوقَاته". ففيه تكرارٌ لإنكار صفة الوجه، حيث أسند الإحراق والجلال إلى الذات، وهي والله كذلك، ونحن لا نحصي ثناء علىٰ الله عَنَّوَجَلَّ، وكما نعظم ذاته نعظم ضفاته، وتعظيم صفاته من تعظيمه، ومنها علمه وقدرتُه وإرادتُه وسمعُه وبصرُه، فكما نؤمن بأن له علمًا وقدرة وإرادة، ونرى أنها من صفات الله، وننكر على من يتأوَّلها فيقول: عليمٌ بذاته بدون علم، وسميع بذاته بدون سمع ... إلخ.

نقول: له وجه يليق بذاته، ووجه يوصف بالجلال والإكرام والنور والبصر، الذي لو كشف الحجاب عنه لأحرقت سُبُحاته ما انتهى إليه بصره من خلق الله، كما أخبر بذلك أصدق البشر، وأعلمهم بالله، وأنصحهم للخلق، رسول الله على ومن الخطورة بمكان معارضة كلامه على بمثل هذه التأويلات المتعسفة الباطلة.

قلت: وهذا الحديث يفسِّر حديث أبي ذرِّ وَاللَّهُ، فالنور الذي ذكره الرسولُ

و حديثه لم يسمِّه حجابًا، وهذا النور الذي منعه من الرؤية، ولكن صرَّح بهذا الحجاب في حديث أبي موسى والله : «حِجَابُهُ النُّورُ». فهذه الرواية تفسّر حديث أبي ذر ضِعْنَهُ.

قال مسلم: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: «النَّارُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». والنَّار هنا بمعنىٰ النور؛ لأن في كلِّ إشراق وإضاءة، فصعب على الرسول على رؤية الله بسبب هذا الحجاب، وقد وردأن هناك حُجبًا كثيرة، حُجُبٌ من نور، وحُجُبٌ من ظلمة، لكني غير متأكِّد من صحَّتها.

الشاهد: أن من يدَّعي أن الرسول ﷺ رأى ربُّه، وبَنَوْا ذلك على حديث ابن عبَّاس والله عبَّاس الذي صحَّ عنه أن الرسول عليه ورآه بقلبه، ويصحُّ هذا الكلام، لكن لا نجعله تفسيرًا لآيات «النجم»: ﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَيَّ ﴾ [النجم: ١١]، ﴿ لَقَدُّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْنَ ﴾ [النجم: ١٨]. (١)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص١١٥ - ٥٢٢).

## ١٣- بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

### قال الإمام مسلم رَالله :

(١٨٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْمَسْمَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ النُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ، قَالَ: النُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدْ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ السَّابِي عَنْ النَّهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ الللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

قال النووي رَفِّ فِي (٣/ ١٥): "وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله في وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة، وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا".

أقول: أولاً: أين أئمة الحديث والسنة الذين تصدوا لهذه الفرق ودحضوا

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هضوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادات فعلًا أباطيلهم بنصوص الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة وألفوا في ذلك الكتب الخاصة بالرؤية فضلًا عن كتب العقائد التي فيها دحض لكل أنواع الضلال، وفيها إثبات رؤية الله عَزَّوَجَلَّ في الآخرة والرد على منكريها؟.

> فكم جني المتكلمون على نصوص الكتاب والسنة؟ وكم جنوا علىٰ أهل السنة والحديث؟

ثانيًا: هناك ملاحظة على النووي رَمَالُكُ في كلامه على أحاديث رؤية الله عَزَّوَجَلَّ فِي الدار الآخرة في (٣/ ١٥ -١٦) حيث:

"إن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلًا، وأجمعوا علىٰ وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَىٰ دُونَ الْكَافِرينَ، وَزَعَمَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ وَبَعْضُ الْمُرْجِئَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّ رُؤْيَتَهُ مُسْتَحِيلَةٌ عَقْلًا، وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ خَطَأٌ صَرِيحٌ وَجَهْلٌ قَبِيحٌ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَدِلَّهُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْآخِرَةِ لِلْمُؤْمِنَيْن، وَرَوَاهَا نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ صَحَابِيًّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ، وَآيَاتُ الْقُرْآنِ فِيهَا مَشْهُورَةٌ".

أقول: إلى هنا كلامه حقٌّ، لكنه مع الأسف قال بعد هذا الكلام: "ثُمَّ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ الرُّؤْيَةَ قُوَّةٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا اتَّصَالُ الْأَشِعَّةِ وَلَا مُقَابَلَةُ الْمَرْئِيِّ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ، لَكِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ فِي رُؤْيَةِ بَعْضِنَا بَعْضًا بِو جُودِ ذَلِكَ عَلَىٰ جِهَةِ الْإِنَّفَاقِ لَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْاشْتِرَاطِ، وَقَدْ قَرَّرَ أَئِمَّنُنَا الْمُتَكَلِّمُونَ ذَلِكَ بِدَلَائِلِهِ الْجَلِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِثْبَاتُ إِنْهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ ذَلِكَ، بَلْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَا فِي جِهَةٍ كَمَا يَعْلَمُونَهُ لَا فِي جِهَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".

أقول: ليته اقتصر على الكلام الأول الذي نسبه إلى أهل السنة والجماعة، ولنا مآخذ على هذا الكلام العجيب:

أُولاً: أنه حكى إجماع أهل السنة، بل إجماع الصحابة، وتظاهر الأدلَّة من الكتاب والسنَّة على إثبات أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة.

فهل إجماعُ الصحابة والسلف على إثبات هذه الرؤية، على هذه الصورة الخيالية التي زعمها النوويُّ "أن الرؤية قوةٌ يجعلها الله في خلقه، ولا يُشترط فيها اتصال الأشعة، ولا مقابلة المرئي، ولا غير ذلك"؟!.

فهل هناك دليلٌ واحدٌ من الأدلَّة الكثيرة المتظاهرة صرَّح بذلك، أو يدلُّ عليه من قريب أو بعيد؟ وهل قال ذلك أحدٌ من الصحابة الذين أجمعوا على وقوع هذه الرؤية، ورووا أحاديثها، وفسَّروا آياتها، أو أحدٌ من أهل السنة من التابعين وأئمة الهدى الذين رووا هذه الأحاديث –أحاديث الرؤية – وفسروا آباتها؟! لم يجد النووي شيئًا من هذا، ولن يجده، لا هو ولا غيرُه، وأيُّ دليل على ما ادَّعَىٰ؟! ولذا لجأ إلى قوله: "وقد قرَّر أئمَّتنا المتكلِّمون ذلك بدلائله الجليَّة".

أمّا عَلِمَ النوويُّ طعون السلف وأئمَّتهم في أهل الكلام الذي امتلأت به كتب أهل السنة؟ ألا يعلم تحذير السلف من الكلام، وإجماعهم على ذلك، ومن ذلك قولُ الإمام الشافعي المشهور: "لأَنْ يَبْتَلِيَ اللَّهُ الْمَرْءَ بِكُلِّ ذَنْبٍ نَهَىٰ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَا الشَّرْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْكَلَامِ". (١)

وقوله: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، وأخذ بعلم الكلام"؟! (٢)

أما قرأ النوويُّ "ذم الكلام" للهروي، الذي امتلأ بذم أهل الكلام، وبيان فساد عقائدهم ومناهجهم ؟! إن هذه الحرب على الكلام وأهله؛ من أجل هذا التحريف للنصوص القرآنية والنبويَّة، ومخالفاتهم الشنيعة لما كان عليه أصحاب محمد على، ومخالفة مَن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمة، فما هي هذه القوَّة، وأين موضعُها من جسد ابن آدم؟

أمَّا القرآنُ فقد أسند الرؤية إلى الوجوه الناضرة، فقال الله عَزَوَجَلَّ: ﴿وُجُوُّۥ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي" (ص١٣٧)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (٦٦١)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١١١)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٣٠٠)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١٧٨٩-الزهيري).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١١٦)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١٧٩٤).

رَبَّنَا بَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ القيامة: ٢٢، ٢٣] أي: بالعيون التي جعلها الله في الوجوه، والصحابة يسألون رسول الله على عن الرؤية المعهودة، فيقولون: هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا بَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فيجيبهم رسولُ الله على إجابة واضحة جليَّة، بقوله: «هَلْ نُمَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَهَلْ نُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَرَّاجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَرَّاجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَرَّاجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَرَّاجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَرَّاجَلً يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَرَّاجَلً يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَرَّاجَلً يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللّهِ عَرَّاجَلً يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللّهِ عَرَّاجَلً يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا ».

وقد شرح النوويُّ قوله: «لَا تُضَارُّونَ» و «لَا تضَامون»، ثم قال: "وفي رواية البخاري «لَا تضامُّون» أو «لَا تُضَارُّونَ» على الشك، ومعناه: لا يشتبه عليكم وترتابون فيه، فيعارض بعضُكم بعضًا في رؤيته". (١)

لقد شبّه رسولُ الله على في هذا الحديث وغيره رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة برؤيتهم الشمس واضحة جلية في الظهيرة، صحوًا ليس معها سحاب، إن الرؤية التي أثبتتها النصوصُ -نصوص الكتاب والسنة-، وأجمع عليها الصحابة وسلفُ الأمة الصالح، لا يؤمن بها المتكلّمون ومَن تابعهم، وإنما يؤمنون بأمر خيالي، لم يأت به الشرع، ولا يقبله عقلٌ.

<sup>(1)(7/11).</sup> 

ثانيًا: على قوله: (ولا يشترط فيها اتصالُ الأشعة، ولا مقابلة المرئيِّ، ولكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضًا بوجود ذلك على جهة الاتفاق، لا على سبيل الاشتراط).

واقول: لا داعي لهذا الكلام الخيالي، ولا دليل عليه، فمن حكمة الله وسننه أن خلق للإنس والجن والحيوانات أعضاء، وجعل لكل عضو وظيفة، فالعين للرؤية في كل الاتجاهات: (فوق، تحت، يمين، وشمال)، والرجل للمشي، واليدين للبطش، هذه السنن من سنن الله، ومعها علمه وحكمته، وليست بالاتفاق، وليست الرؤية ولا غيرها ناشئة عن التعوُّد حتى صارت عادة، فمن سنن الله أن الأعمى لا يرى، ولو بذل ما بذل من التعوُّد، فلا يمكن أن يصبح بصيرًا يرى بفضل ذلك التعوُّد، ولو أنفق ما في الأرض جميعًا ما حصل له ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلأَغْمَى وَٱلْصِيرُ \* وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ \* وَلَا ٱلظُّلُورُ \* وَلَا ٱلظُّلُمَة وَلَا ٱلنُّورُ \* وَلَا ٱلظُّلُمَة وَلَا ٱلنَّورُ \* وَلَا ٱلظُّلُمَة وَلَا ٱلنَّورُ \* وَلَا ٱلظُّلُمَة وَلَا ٱلنَّورُ \* وَلَا ٱلظَّلُمَة وَلَا ٱلنَّورُ \* وَلَا ٱلنَّورُ \* وَلَا ٱلنَّلَة وَلَا ٱلنَّلَة وَلَا ٱلنَّلَة مَن وَٱلْصَيرَ \* وَلَا ٱلطَّلُمَة وَلَا ٱلشَّلِكَ وَلَا ٱلنَّلَة مَن وَالْمَيرِ وَلَا ٱللَّه مَن الله مَا نَدَد كُرُون ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلنَّهُ عَن وَٱلْمَيرِ وَٱلْفِيرَة وَلَا ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْشُونَ \* قَلِيلًا مَا نَدَد كُرُون ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلنَّقَامِيرُ وَٱلنَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِنَ عَلَى الله مَا نَدَد كُرُون ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوَى ٱلنَّهُ وَمُ مَا فَاللَّه مَا فَا الْمَاسَى عَلَى وَالْمَاسَة عَلَى وَالْمَاسَة عَلَى وَالْمَاسَة عَلَى وَالْمَاسَة عَلَى اللَّهُ مَا نَدَدُكُون ﴾ [غافر: ١٥].

هذه الأمور والتفاوت بينها حاصلةٌ بسنّة الله وحكمته في خلقه، فلا تحصل بالاتفاق الذي هو المصادفة، ولا بالتعوُّد حتىٰ تصير عادةً، إن الله تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ أسند النظر إلى الوجوه التي فيها العيون، والرسول على شبّه رؤية

المؤمنين ربَّهم في الآخرة برؤيتهم للشمس والقمر في غاية جلائهما، وهما في المؤمنين ربَّهم في المؤمنين ا السماء فوقهم، وهم لا يرون ربَّهم إلا مِن فوقهم، هذه الفوقية والعلوُّ التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، ودان بها سلفُ الأمة.

ثَالثًا؛ قوله: "وقد قرَّر أئمَّتُنا المتكلِّمون ذلك بدلائله الجليَّة، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثباتُ جهة لله تعالى -تعالى الله عن ذلك-، فيراه المؤمنون لا في جهة، كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم".

وفي هذا الكلام إنكارٌ لعلوِّ الله على خلقه، وكونه على عرشه، فكيف يتابعهم النوويُّ ويقتدي بباطلهم؟!.

وقد تقدُّم ذكرُ موقف أهل السنة وأئمتهم من أهل الكلام الذين يحسن الظنَّ بهم النووي، ويرى أنهم أئمَّته، ولو لزم غرز السلف لكان خيرًا له بما لا يقاس، أيُّ قيمة لسفسطات المتكلمين المعارضة للكتاب والسنة، التي تجاوزت المئين على إثبات علوِّ الله على خلقه، وأنه على العرش استوى، وأنه في السماء، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأن الملائكة يخافون ربَّهم من فوقهم، وأنه يعرج الملائكة والروح إليه، وأن المؤمنين يرونه مِن فوقهم.

رابعًا: إن لفظ الجهة في حقِّ الله عَزَّوَجَلَّ لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيُها، وإنما ورد لفظُ الفوقية والعلوّ، والله في السماء، وأنه على العرش استوى، والعرشُ سقف الجنة، وفوق السموات جميعًا، والله فوق ذلك، فهذا الذي يؤمن الصحابةُ وأهلُ السنة به، وهذا ما عبَّر عنه الأوزاعي بقوله: (كُنَّا \_ وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ - نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - فَوْقَ عَرْشِهِ. وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّوَعَلا). (1)

أمَّا لفظُ (الجهة) فقد جاء به المتكلِّمون من الجهمية وغيرهم؛ لترويج إنكارهم لعلوِّ الله واستوائه على عرشه، وإنكار رؤيته، بعد تحريف النصوص الواردة.

قوله: "قال: قَالَ الْعُلَمَاء: كَانَ النَّبِي ﷺ يُخَاطِب الْعَرَب بِمَا يَفْهَمُونَهُ، وَيُقَرِّب الْكَلَام إِلَى أَفْهَامهمْ، وَيَسْتَعْمِل الإسْتِعَارَة وَغَيْرها مِنْ أَنْوَاع الْمَجَاز؛ لِيُقَرِّب الْكَلَام إِلَى أَفْهَامهمْ، وَيَسْتَعْمِل الإسْتِعَارَة وَغَيْرها مِنْ أَنْوَاع الْمَجَاز؛ لِيُقَرِّب مُتَنَاوَلها؛ فَعَبَر ﷺ عَنْ زَوَال الْمَانِع وَرَفْعه عَنِ الْأَبْصَار بِإِزَالَةِ الرِّدَاء".

أقول: من هم العلماءُ الذين قالوا هذا الكلام؟ أليسوا أهل البدع، ومن قلّدهم؛ ليتوصلوا بذلك إلى تعطيل صفات الله العظيمة، الثابتة بالكتاب والسنة، والتي آمن بها الصحابةُ الكرام ومَن تبعهم بإحسان؟.

والقول الحق: أنه لا مجاز في القرآن والسنة، كما حقَّق ذلك عددٌ من أئمَّة الإسلام، ودحضوا شبه أهل البدع القائلة بالمجاز شبهة شبهة، جزاهم الله عن

<sup>(</sup>١) أورد ذلك البيهقي رضي في كتابه: "الأسماء والصفات" (٢/ ٤٠٣ رقم ٨٦٥).

الإسلام والمسلمين خير الجزاء.(١)

قال ابن القيم وصلى في "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" (٢٩٦/١): "الفصل العاشر: في بيان أن التأويل شر من التعطيل؛ فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها؛ فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات.

وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال؛ فجمعوا بين أربعة محاذير:

اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل، ففهموا التشبيه أولا، ثم انتقلوا عنه إلى المحدور الثاني: وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم علىٰ ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله.

المحدور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو

<sup>(</sup>١) انظر ١٣ لابتهاج " (٥٥٧ -٦٣٥).

أفصح، أو أنصح للناس.

المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات ..." إلخ.

قال النووي رَافُ فِي رَامُ اللهِ اللهِ الْفَوْمِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ "، هذا ممَّا تأوَّله النوويُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ "، هذا ممَّا تأوَّله النوويُ غَفِر الله له، قال: "قَالَ الْعُلَمَاء: كَانَ النَّبِي عَلَىٰ يُخَاطِب الْعَرَب بِمَا يَفْهَمُونَهُ، عَفِر الله له، قال: القَالَ الْعُلَمَاء: كَانَ النَّبِي عَلَىٰ يُخَاطِب الْعَرَب بِمَا يَفْهَمُونَهُ، وَيُسْتَعْمِل الاِسْتِعَارَة وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ؛ وَيُقَرِّب الْكَلَامِ إِلَى أَفْهَامِهمْ، وَيَسْتَعْمِل الاِسْتِعَارَة وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ؛ لِيُقَرِّب مُتَنَاوَلهَا؛ فَعَبَر عَنِي عَنْ زَوَال الْمَانِعِ وَرَفْعِه عَنِ الْأَبْصَارِ بِإِزَالَةِ الرِّدَاء".

أقول: الحق أنه لا مجاز في القرآن والسنة، كما حقق ذلك عدد من أئمة الإسلام ودحضوا شبه أهل البدع القائلين بالمجاز شبهة شبهة، وبينوا تهافتها، راجع كتاب "الإيمان" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"الصواعق المرسلة" لابن القيم؛ لترى قوة وعلو حجج أهل السنة، وبطلان وتهافت وتهاوي شبه أهل الباطل.

ونعن نقول: رداءُ الكبرياء هو الحجابُ؛ لأن الحديث يفسِّر بعضُه بعضًا، وهو النور، كما قال على: «حِجَابُهُ النُّورُ»، فرداءُ الكبرياء هو الحجابُ والله أعلم؛ ولهذا قال: «فَيكْشِفُ الْحِجَابَ»، في نفس السياق قال: «فَيكْشِفُ الْحِجَابَ»، في نفس السياق قال: «فَيكْشِفُ الْحِجَابَ»، فهذا الذي سمَّاه رداء الكبرياء هو نفسُه ما جاء في قوله على: «فَيكْشِفُ الْحِجَابَ»، فهذا الذي سمَّاه رداء الكبرياء هو نفسُه ما جاء في قوله على: «فَيكْشِفُ الْحِجَابَ».

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ عَنْ صُهَيْب، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَنَّكِكَاً: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ:

أَلُمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّوَجَلَّ».

يعني: الجنان والأنهار والقصور والحور، وإلىٰ آخره، ما أُعطوا شيئًا من هذا العطاء السخيِّ أحبَّ إليهم من النظر إلى ربِّهم عَزَّوَجَلَّ، فرؤية الله هي غابةُ ما يتمنَّاه المؤمنُ ويسعىٰ في تحقيقه؛ لأنه فوق الجزاء بالجنة، وكذلك الرضا أكبرُ من الجنة؛ قال تعالى: ﴿ وَرِضُو ۚ نُ مِّن اللَّهِ أَكُ بَرُّ ﴾ [التوبة: ٧٧].

فكان الصحابة يسألون رسول الله ﷺ: هل يرون ربَّهم؟

فيجيبهم إجابة شافية بأنهم يرون ربُّهم، ولم يقل: نعم. وسكت، بل ذهب يضرب الأمثال ليؤكِّد أن المؤمنين حقًّا يرون ربَّهم فعلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟». قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟». قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ».

تأكيداتٌ وأمثالٌ لإثبات أن المؤمنين يرون ربَّهم تَبَارَكَوَتَعَالَى، والأحاديثُ كثيرةٌ في هذا الباب بلغت حدَّ التواتر(١١)، والقرآن يدلُّ على ذلك؛ قال عَنَّهَ جَلَّ:

<sup>(</sup>١) "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٥)، و"بيان تلبيس الجهمية" (٢/ ٣٩٢)، و"مجموع الفتاوي" (١٣/ ٣٥)، كلاهما لابن تيمية، و"تفسير ابن كثير" (٨/ ٢٧٩)، و"نظم المتناثر" (ص٢٣٨-٢٤).

وَرُجُونًا يُومَ إِذِنَّا ضِمَ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

ومنها إثبات لقاء الله، كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ [البفرة: ٤٦]، وأمثالها من الآيات في لقاء الله عَزَّوَجَلٍّ.

وكذلك أدلَّةٌ عديدة استخرجها العلماء من القرآن الكريم على إثبات أن المؤمنين يرون ربُّهم يوم القيامة، بالإضافة إلى الأحاديث التي تواترت عن أصحاب محمد ﷺ عن نبيِّهم الكريم ﷺ بأن المؤمنين يرون ربهم رؤية صحيحة واقعة لاغبار عليها.

وهذا الحديث فيه من التأكيدات ما يرفع أيَّ احتمال من الاحتمالات أو أيَّ نأويل من التأويلات، التي يتأولها ويحتملها من لم يلتزموا نصوص الكتاب والسنة، واتبعوا أقوالهم الضعيفة الهزيلة. (١)

وقول النووي رَهِ اللَّهُ: "فَعَبَّرَ عِيلِ عَنْ زَوَال الْمَانِعِ وَرَفْعِه عَنِ الْأَبْصَارِ بِإِزَالَةِ الرِّدَاء".

اقول: كان الأولى به السكوت، وإذا كان لابد من تفسيره أن يقول: الظاهر أن المراد به الحجاب المذكور في القرآن، والمفسر في السنة بأنه نور أو نار؛ لأن أحق ما نفسر به القرآن: القرآن والسنة.

<sup>(</sup>۱) انظر "الابتهاج" (ص٥٣٥ – ٥٣٦).

وأحق ما نفسر به السنة: السنة نفسها كما قرر ذلك علماء الأمة من مفسرين وفقهاء ومحدثين.

فالصواب: أنه لا مجاز في كلام الله وكلام رسوله، وكلام رسوله يفسر بعضه بعضا كما هو مقرر لدى العلماء من فقهاء ومحدثين ومفسرين، فيفسر رداء الكبرياء هنا بالحجاب المذكور في الأحاديث السابقة وغيرها، ألا وهو النور لا بزوال المانع الذي لا نعرفه.

# ١٤ - بَابُ مَعْرِفَةٍ طَرِيقِ الرُّوْيَةِ

## قال الإمام مسلم وَمُنْتُهُ:

(١٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ْهَلْ نُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هَلْ نُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا نَلْيَتَبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَر، وَيَنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْنِيهِمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أُنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَىٰ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ، سَلُّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ قَالُوا:

التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في ابواب الاعتقادات نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قُدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُجَازَىٰ حَتَّىٰ يُنَجَّىٰ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِنَ برَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مِنْ كَانَ لَإ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مِكَنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَرْحَمَهُ مِكَنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْل، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَىٰ رَجُلٌ مُقْبِلُ بوجههِ عَلَىٰ النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلُ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَىٰ الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَىٰ بَابُ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، يَدْعُو اللهَ حَتَّىٰ يَقُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ بَابُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَىٰ بَابُ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَىٰ مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ، لَا أَكُونُ أَشْقَىٰ خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتَّىٰ يَضْحَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ قَالَ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، نَيَسْأُلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّىٰ حَتَّىٰ إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّىٰ إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّىٰ إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُل: «وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ»، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ.

قال النووي رضي في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات

وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم: أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنىٰ يليق بجلال الله تعالىٰ وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالىٰ ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.

والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين: أنها تتأول على مايليق بها على حسب مواقعها وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفًا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم؛ فعلى هذا المذهب يقال في قوله على: "فيأتيهم الله" أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازًا.

وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا.

وقيل: المراد بـ «يأتيهم الله» أي: يأتيهم بعض ملائكة الله، قال القاضي عياض وقيل: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث، قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة أي: يأتيهم بصورة ويظهر

لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم وهذا آخر امتحان المؤمنين، فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم، رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم، ويستعيذون بالله منه.

وأما قوله على: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فالمراد بالصورة هنا: الصفة، ومعناه: فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى؛ لأنهم يرونه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته، وقد علموا أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون: أنت ربنا. وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصورة".

1- قول النووي رَحْكُ: "اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم: أنه لا يتكلم في معناها".

أقول: بل علم السلف معناها فأثبتوها لله عَزَّوَجَلَّ على الوجه اللائق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.

٢- قوله رمالية: "بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنىٰ يليق
 بجلال الله تعالىٰ وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالىٰ ليس كمثله شيء

وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم".

أقول: هذه الألفاظ مبتدعة والسلف لا يستجيزونها إثباتًا ولا نفيًا، وإنما يشتون ما ورد به الكتاب والسنة وينفون عن الله ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، وإذن فلا يجوز نسبتها إليهم لا نفيًا ولا إثباتًا.

٣- قوله: "والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على مايليق بها على حسب مواقعها وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم فعلى هذا المذهب يقال في قوله على: «فيأتيهم الله» أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته الا بالإتيان فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازًا".

أقول: إثبات الله ومجيئه ثابتان بالكتاب والسنة وآمن بذلك السلف الصالح، وهذه أقوالهم مدونة في إثباتهم أو تبديع وتضليل منكرهما، ولكل من الرؤية لله يوم القيامة أدلته الخاصة به، وإن هؤلاء المتكلمين لمن جملة المعطلة لصفات الله المخالفين لنصوص الكتاب والسنة التي دان بها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أهل الحديث والسنة.

3- قوله رئي المناه الله المناه الله الله الله الله الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المنا

أقول: هذا تأويل عجيب يتضمن إنكار فعل من أفعال الله اللائقة بجلاله، ودان بها الصحابة الكرام من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل.

٥- قوله رَمْكُ : "قوله: «فلا يزال يدعو الله تعالىٰ حتىٰ يضحك الله تعالىٰ منه» قال العلماء: ضحك الله تعالىٰ منه هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه، والله أعلم".

أقول: هذا فيه إثباتُ صفة الضحك لله ربِّ العالمين، وقد تأوَّلها النوويُّ (١) بأن المراد بذلك الرضا والرحمة وإرادة الخير -مع الأسف!- النوويُّ (١) بأن المراد بذلك الرضا والرحمة وإرادة الخير من الكتاب وهكذا يتعامل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم مع نصوص الوحي من الكتاب

<sup>(</sup>۱) انظر "شرح مسلم" (۳/ ۲۶ و ۴۳).

والسنة، هذا أمر غيبي، وليس فيه نقصٌ لله تَبَارَكَوَتَعَالَى، بل هذا من الكمال لله عَزَقِجَلَ، فتجدهم حينما يأتون لصفة الرضا يفسرونها بإرادة الخير والإحسان، وصفة الغضب يفسرونها بإرادة الانتقام، ولمّا جاء إلى صفة الضحك أوَّلَها بالرضا والرحمة وإرادة الخير، فنسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أن يثبّتنا علىٰ الحق.

والقاعدة واحدة في الصفات؛ كلها صفات الله عَزَّقَجَلَّ، الصفات الذاتية والصفات الذاتية والصفات الفعلية كلُّها من باب واحد، نؤمن بها جميعًا على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على أساس: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَمَن غَيْر تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على أساس: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَن عُيْر تَحْريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على أساس: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وأهلُ السنة يرون أن الله على كل شيء قدير بمقتضى النصوص، وغيرهم يقول: إنه على ما يشاء قدير. وهو قديرٌ على ما يشاء وعلى ما لم يشأ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

فالقدرة أعمُّ من المشيئة (١)، فهو يقدر علىٰ كلِّ شيء، وقد لا يفعله شَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، لا لعجز، ولكن لحكمة.

وقولُه سبحانه: ﴿ وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩] ، لا يقتضي ما يعتقدونه هم من أنه لا يقدر إلا علىٰ ما تتعلَّق به المشيئة؛ لا يفيدهم هذا، هو

<sup>(</sup>١) انظر: "مجموع الفتاوي" (١١/ ٤٨٨ -٤٨٩)، و"شرح الطحاوية" (١/ ١١٧).

قادر علىٰ ما تتعلَّق به المشيئة، وما لا تتعلَّق به المشيئة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ .(١)

فالضحك صفةٌ وفعلٌ من أفعال الله اللائقة به، والعجب من هؤلاء يأولون الرضي بالإرادة، وهنا يؤلون الضحك بالرضي!.

فالرسول على أثبت هذه الصفة ولم يؤلها، والصحابة والتابعون لهم بإحسان آمنوا بها ولم يؤلوها، فهل الجهمية ومن سار على نهجهم من الأشاعرة وغيرهم أكثر تعظيمًا لله من رسول الله على ومن صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان؟! كلّا ثم كلّا.

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص٧٦٥).

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(١٨٣) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْد ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُول اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَة إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِر وَغُبَّر أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَىٰ الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَهَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَىٰ النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَىٰ النَّصَارَىٰ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ، كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ نَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَىٰ مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي أَدْنَىٰ صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فيهَا قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَىٰ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْقَىٰ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَىٰ قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَىٰ جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْجِسْرِ؟ قَالَ: "دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْـمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيح، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَنَحْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّىٰ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَىٰ النَّارِ،

فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِثَنْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِئَنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْر فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا، -وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٠]-، فَيَقُولُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَىٰ الْحَجَرِ، أَوْ إِلَىٰ الشَّجَرِ، مَا يَكُونُ إِلَىٰ الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَىٰ الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَىٰ بِالْبَادِيَةِ، قَالَ: "فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ:

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»، قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأْتُ عَلَىٰ عِيسَىٰ بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ، وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِعِيسَىٰ بْن حَمَّادٍ: أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْرَىٰ رَبَّنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ؟» قُلْنَا: لَا. وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَتَّىٰ انْقَضَىٰ آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ، وَلَا قَدَم قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: «لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، وَليْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، فَيَقُولُونَ: "رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» وَمَا بَعْدَهُ، فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ النَّووِي رَاللَّهُ فِي (٣/ ٣٢): قَوْلِه عَلَيْهِ: «فَيَقْبِض قَبْضَة مِنْ النَّار»، مَعْنَاهُ: يَجْمَع جَمَاعَة.

أَقُول: وهذا تأويلٌ باطل؛ فصفة اليد ثابتةٌ لله بالقرآن والسنة، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ

[الزُّمَر: ٦٧]، وهذا كمالٌ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ليس نقصًا.

سبق أن قلنا: إن حديث أبي سعيد يتَّفق مع حديث أبي هريرة في الجملة، وقد ورد فيه -أيضًا ويادات منها: أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى «يكشف عن ساق، فَلَا يَبْقَىٰ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسَّجُودِ»، وقبل هذا يقول للمؤمنين: «هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ بِهَا؟»، يعني: هل بينكم وبين الله يقول للمؤمنين: «هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ بِهَا؟»، يعني: هل بينكم وبين الله آيةٌ تعرفون بها، فيقولون: «نَعَمْ، فَيكشفُ عَنْ سَاقٍ»، الآية: العلامة التي يعرفون بها ربّهم عَرَقَجَلَ، وقد ورد عن ابن عبّاس أنه فسّر الآية من سورة «ن»: يعرفون بها ربّهم عَرَقَجَلَ، وقد ورد عن ابن عبّاس أنه فسّر الآية من سورة «ن»: فيكشفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢] أنه فسّرها بالشدة. (١)

وكذلك فسرها غيره من اللَّغويين والمفسرين (٢)، وهذا وإن كان يأتي في اللغة، يعني: يأتي في الشدة، وأنه يقال: كشف عن ساق. يعني: عن شدة. لكن الساق في هذا السياق ليس إلا من صفات الله عَزَّوَجَلَّ، والقرينة قوله: «هَلْ الساق في هذا الله عَزَّوَجَلَّ، فالضمير في تعرفونه عائد على الله عَزَّوَجَلً؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير (۲۳/ ۱۸۷ و ۱۸۸)، وابن منده في "الرد على الجهمية" (٥) و(٦)، والحاكم (٢/ ٥٤٢)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٢/ ١٨٣ -١٨٥)، من طرق عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر: "تفسير ابن جرير" (٢٣/ ١٨٨ - ١٨٩)، و"شرح مسلم" للنووي (٣/ ٢٧)، و"معالم التنزيل" للبغوي (٨/ ١٩٨)، و"مجموع فتاوئ" ابن تيمية (٦/ ٣٩٤)، و"تفسير ابن كثير" (٨/ ١٩٨-١٩٩).

قد جاءهم الله تَارَكَوَتَعَالَى كما في حديث أبي سعيد، وكما في حديث أبي هريرة: أن الله يأتيهم أوَّل مرَّة، فيستعيذون بالله منه، ثم يأتيهم ثاني مرة في الصورة التي يعرفونه بها. فقوله: «فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» أي: كشف عن ساقه اللائقة بجلاله، فعرفوه حينئذ وخرُّوا له سجدًا. فابنُ عبَّاس لو سمع هذا الحديث بهذا السياق لما فسَّره بالشدة و الله فيهم حديث أبي سعيد لفسَّره كما عرفه غيرُه من أئمة الإسلام – بارك الله فيهم –، ولا نقول يرجع عن تفسيره الآية؛ لأن هذا مقتضىٰ اللغة، ولكن تفسير الرسول على في السنَّة لبيان للقرآن – مقدَّم علىٰ تفسير ابن عباس وغيره و المَّنَهُ.

الشاهد: أن السياق يدلُّ علىٰ أن هذه الساق ليست الشدة، وإنما هي صفةٌ من صفات الله عَنَّوَجَلَّ. (١)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (٧٤٧ - ٩٤٥).

## ١٥- بَابُ آخَرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

#### قال الإمام مسلم رَحَالتُهُ:

(١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهْوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّى إِنَّ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَىٰ مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ؛ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَىٰ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا. فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَىٰ مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ؛ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابُ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْن؛ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَلِهِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ

نُهَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لِإِنَّهُ يَرَىٰ مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا؛ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ بَرْرِ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ "، فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَىٰ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

قال النووي رَمْكُ فِي (٣/ ٤٣): "قوله: قالوا: مم تضحك يارسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين» قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده، والله أعلم".

أقول: انظر إذا جاءهم وصف الله بالرضى أو رحمة أولوها بإرادة الخير والإحسان، وإذا جاءهم وصف الله بأنه يضحك أولوا الضحك بالرضى والرحمة وإرادة الخير فعلام يدل هذا؟.

فهل كان يصعب على رسول الله علي حينما سئل عن سبب ضحكه أن يقول من رضي الله ورحمته بدلًا من: ضحك رب العالمين، وإذا كانت صفة الضحك تدل على التجسيم والتشبيه، أفيطلقها رسول الله على رب العالمين؟!. (١)

<sup>(</sup>١) وقد تقدم الرد عليه أيضًا في (ص ٩٥).

# ١٦- بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(١٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً - إِنْ شَاءَ اللهُ - ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَريفِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبَي، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا، أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ: «سَأَلَ مُوسَىٰ رَبُّهُ، مَا أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟! فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَبَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِبنَ

قال النووي رحم في (٣/ ٤٦): "قوله على: «فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله تعالى) أما: «أردتُ» فبضم الناء، ومعناه: اخترت واصطفيت. وأما: «غرست كرامتهم بيدي» إلى آخره فمعناه: اصطفيتهم وتوليتهم".

أقول: قوله: «غرست كرامتهم بيدي» هذا فيه إثبات صفة اليد لله عَزَّقَ عَلَ، فلا أدري لماذا أغفلها الشارح؟!. بل لماذا أولها هذا التأويل الباطل؟!.

### قال الإمام مسلم رمَالله :

(١٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْح، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ: "نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا، انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَتُدْعَىٰ الْأُمُّهُ بأَوْثَانِهَا، وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّىٰ نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَجَلَّىٰ لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُعْطَىٰ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مُنَافِقًا، أَوْ مُؤْمِنًا نُورًا، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَىٰ جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْـمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْـمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَأِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنَ النَّادِ مِنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّىٰ تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا". قال النووي رَمْكُ فِي (٣/ ٤٨): "وأما قوله: «فيتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه الفتقدم بيانهما في أوائل الكتاب، وكذلك تقدم قريبا معنى المعنى أقول: هذا تأويل فاسد لصفة الضحك والمجيء، وقد تقدم قبل قليل التنبية على ما يتعلق بصفة الضحك.

وأما المجيء فمن العجائب تأويله بما يصادم نصوص الكتاب والسنة، ومنها قوله الله تعالىٰ: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾.

[ومنها قولُه ﷺ: ﴿ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ ﴾، فيه إثباتُ أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بجيء يوم القيامة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، والله يجيء وينزل، وهذا من كماله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وليس بنقص، ولكن الجهمية وأفراخها من الأشاعرة والمعتزلة ينكرون هذه الأفعال: المجيء والنزول والغضب والرضا والضحك ... إلخ ، فالأفعال كالصفات التي تثبت لله عَرَقِجَلَّ ، ولا تشابه صفات المخلوقين ، والأدلة الكثيرة التي ثبت بالكتاب والسنة أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يفعل ما يشاء ، وينزل ، ويجيء ؛ قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاصَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]، وقال عَرَقِجَلَّ : ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَمِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ عَلَيْكِ وقال عَرَقِجَلَّ : ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَمِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ عَلَيْكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وورد بها كثيرٌ من الأحاديث، وآمن بها الصحابة، وآمن بها التابعون وخير الأمة، حتى جاء الزنديق الجهم بن صفوان، وجاء بمبادئه الخبيثة، ومنها

تعطيلُ الصفات -والعياذ بالله-، فعطَّل وأنكر أسماء الله وصفاته، وجاء المعتزلة وأنكروا الصفات سواء الذاتية أو الفعلية؛ لأن فلسفتهم الخبيثة أن تعدُّد الصفات يستلزم تعدُّد الذوات، قبَّحهم الله! ولا يُعقل أبدًا أن تكون ذاتُ الله بصفات في زعمهم، فلا يوجد ذاتٌ مجرَّدة من الصفات إلا في خيالهم، أمَّا في الواقع فلا يوجد ذاتٌ إلا موصوفة بصفات، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذاته وصفاته هو ربُّ العالمين. قوله: «فيقول: من تَنْظُرُونَ؟» أي: تنتظرون، «فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: حَتَّىٰ نَنْظُرَ إِلَيْكَ. فَيَتَجَلَّىٰ لَهُمْ يَضْحَكُ». سبق أنه في المرَّة الأولى يقولون: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا رَبُّنَا»، وَفِي رواية: يَقُولُونَ: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»، «فيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ».

الشاهد: أنه فيها إثباتُ الصفات، وأنه يضحك، وهذه الصفاتُ جاءت فيها أدلَّة كثيرة من القرآن ومن السنة، فالضحك موجود في السنة، أمَّا المجيء فثبت في القرآن والسنة، قَالَ: «فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَه» يفعل الله ما يشاء. (١)

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص٠٠٠ – ٢٠١).

## قال الإمام مسلم رَمَالْكُ :

(١٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ - فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا حَتَّىٰ يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ ﷺ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ، أَبُو الْخَلْقِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ اثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ»، قَالَ: «فَيَأْتُونَ نُوحًا عِيْهِ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ ﷺ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبُّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ اللَّهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَىٰ رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ

تُعْطَهُ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجَهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ» -قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - قَالَ: «فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ».

قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: «أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ».

قال النووي رَحْلُتُهُ فِي (٣/ ص٥٦): "قوله: «ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا» قال القاضي عياض الشُّناخ: أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء وقيل: أصلها الانقطاع إلى من خاللت مأخوذ من الخلة وهي الحاجة؛ فسمىٰ إبراهيم على بذلك لأنه قَصَر حاجته على ربه سبحانه وتعالى".

**أقول:** هذا القول والذي قبله باطلان؛ لأنهما دندنة حول نفي الخلة التي هي كمال المحبة؛ فالله يحب المتقين، ويحب المؤمنين ويحبونه، وقال تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، فالخُلَّة لإبراهيم الطِّيئ ثابتة بالكتاب والسنة، وهي

ثابتة لرسول الله ﷺ.(١)

(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم وغيره في كتاب المساجد رقم (٥٣٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق: أخبرنا وقال أبو بكر: حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني، قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإنَّ الله تعالىٰ قد اتخذني خليلًا كها اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك"".

#### قال الإمام مسلم رَحَالتُهُ:

(١٩٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ بِذَلِكَ» -أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ بِذَلِكَ» -أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ -أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ- فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِي إِلَا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ».

## قال الإمام مسلم وَمَاللَّهُه:

(١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر، وَاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً نَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: ائْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ

مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَىٰ قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ عَلَيْ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ، وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَىٰ عَلَيْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْ، فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَىٰ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِّمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَىٰ ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ

بَفْنَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْفَعْ تُشَفَّعُ، وَفَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ أُمِّنِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابُ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَىٰ».

قال النووي رَحْتُ فِي (٣/ ٦٨ - ٦٩) - متأوِّلًا لهذه الصفة: صفة الغضب، في قوله: "إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» -: "المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهلُ المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها، ولا شك أن هذا كله لم يتقدَّم قبل ذلك اليوم مثله، ولا يكون بعده مئله، وهذا معنى غضب الله تَبَارَكَوَتَعَالَى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه، لمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله يستحيل في حقه التغيُّر في الغضب والرضا، والله أعلم".

أقول: الغضب صفة من صفات الله اللائقة بجلاله، وهي من الصفات الله على كماله وعدمها نقص يتعالى الله عنه، فالكفار بأصنافهم لا يغضبون من الشرك والفواحش، وكذلك الحيوانات والجمادات لا توصف بالرضى والغضب، فهل هذا من كمال هذه الأصناف؟.

وإذن لا يجوز تأويل هذه الصفة بمخلوقات الله تعالى من أليم العذاب، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال.

ويُسأل: هل الأنبياء الذين قالوا: "إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله" كانوا يعتقدون أن الله منزه عن صفة الغضب، ثم وصفوه بها ومع هذا كانوا على عقيدة الجهمية، ومن سار على نهجهم في تعطيل الله من صفات كماله؟

وهل كان رسول الله على هذا الاعتقاد الذي تقول به الجهمية، ثم يروون هذه الأحاديث للعرب والعجم وغيرهم في مختلف البلدان لا يحذرون من اعتقاد ما تدل عليه في الصفات، ولا يؤلونها ألا يؤدي هذا إلى اتهامهم في دينهم وأمانتهم؟

ثم إن ما يلاقيه الكفار من عذاب النار الدائم أشد مما يلاقونه في هذا اليوم بما لا يقاس ألا يدل هذا على فساد هذا التأويل؟!. (١)

وقول النووي رَحْقُهُ: "كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاء".

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (٦٠٣ – ٢٠٤).

اقول: إن هذا تأويلٌ باطلٌ، جرى فيه النوويُّ على طريقة الأشاعرة المقلِّدين للجهمية، والمتابعين لهم في تأويل كثير من صفات الله عَزَّهَجَلَّ، ومنها: الاستواءُ والنزول والرضا والغضب، وهذا الكلام فيه مخالفةٌ لمنهج السلف الصالح، ولظاهر كتاب الله وسنة رسوله عليه، وتأويلُه فاسد؛ إذ أوَّل غضبَ الله بمخلوقاته، وهو ما يشاهده أهلُ الجمع من الأهوال، وكذلك أليم العذاب، فهذه مخلوقات، فأوَّل صفة الله اللائقة بجلاله أوَّلها بخلقه ومفعولاته، ونسأله: هل الأنبياء المذكورون حينما سيقولون هذا الكلام هل هم يعتقدون أن غضب الله هو ما يشاهده أهلُ المجمع، وما يرونه من أليم عذاب؟ أو يعتقدون أن هذه صفة من صفات الله تليق بجلاله؟ وهل الرسول والصحابة والتابعون حينما كانوا يبلّغون الناس من عرب وعجم بهذه الصفات، التي وصف الله بها نفسه في كتابه وفي سنة رسوله، هل كانوا يتأوَّلون هذه التأويلات، ويُلقِّنون من يبلِّغونهم من العجم بمثل هذه التأويلات؟ حاشاهم! ولو كانوا يعتقدون ما يعتقده الجهمية في هذه الصفات، وبلّغوهم بها، ولم يحذِّروهم من هذا الاعتقاد، أو من الاعتقاد الذي يفرُّ منه الجهمية، لكانوا -والعياذ بالله- في موضع التهمة؛ إذ لم يحذِّروا الناس من هذا الأمر الذي يعتبره الجهمية ضلالًا، وينزهون الله عنه، وواللهِ ليس بضلال، وإن صفة الغضب والرضا لمن صفات الكمال، فالجمادات لا توصف برضا ولا بغضب، وكثيرٌ من الكفار لا يغضبون من الشرك والفواحش، وهذا نقصٌ فيهم، والله يغضب من

الشرك والفواحش والمعاصي، وهذا غاية الكمال، ولا يصف الله نفسه ولا يصفه رسولُه إلا بما هو كمال، والله تَبَارَكَوَتَعَالَى ينزِّه نفسه عن صفات النقص، كما نزَّه نفسه عن الصاحبة والولد والشريك والنظير والند سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو ينزِّه نفسه عن السِّنة والنوم وما شابه ذلك من النقائص، فكيف يتصوَّر عاقلٌ أن الله يصف نفسه بما يوهم النقص، ولا ينزِّه نفسه عنه، كما نزَّه نفسه عن النقائص التي أشرنا إليها.

وقولُه بأن الله تعالى يستحيل في حقه التغيَّر في الغضب والرضا، هذا مبنيًّ على الأصل الجهمي الذي هو ينبوع الفساد والبدع والضلال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وَالله ، فلما تصوَّروا أن الله لا تقوم به الأعراض -كما يزعمون-، شرعوا في تعطيل صفاته تنزيهًا له، زعمًا منهم عن الأعراض التي يرعمون، والله لا تحلُّه الحوادث - في زعمهم -.

والله تَبَارَكَوَتَعَالَى يفعل ما يشاء، وأفعالُه تحصل كما يريد ومتى شاء، وهو فعالٌ لما يريد في كل وقت وحين، وهذا من الأدلَّة على كماله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا نصف أفعاله بأنها أعراض، بل هي صفاتٌ وأفعال كمال، ولو سلكوا منهج السلف ودانوا بما دانوا به، لنجَوْا من هذه التأويلات الفاسدة،

<sup>(</sup>١) "منهاج السنة" (١/ ٣١٢).

والتلاعب بالنصوص القرآنية والنبوية. (١)

فمذهب السلف من الصحابة، ومن اتبعهم الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله على الوجه اللائق بالله من غير تشبيه أو تعطيل، ولقد وصف الله نفسه في كتابه بهذه الصفات، ووصف رسول الله ربه بهذه الصفات، ولو كانت توهم نقصًا لما وجدت لها ذِكْرًا في الكتاب والسنة، بل لوجدت فيهما تنزيه الله عنها كما نزه نفسه عن السِّنة والنوم واللغوب والولد والوالد والصاحبة.

<sup>(</sup>١) انظر "الابتهاج" (ص٦٠٣ – ٦٠٥).

# ١٧- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِهِابُ وَلا عَذَابٍ لِعَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ

### قال الإمام مسلم رَمَاللَّهُ:

(٢١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَيْرِ حِسَابٍ»، قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ عُكَّاشَةُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، قَالَ: «مَنْهُمْ»، قَالَ: «مَنْهُمْ»، قَالَ: «مَنْ مُعَالَىٰ بِهَا عُكَاشَةُ».

قال النووي رمس في (٣/ ٩٠ - ٩١): "قوله على الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون» ...، وقال الداودي: المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة؛ فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز".

أقول: تعليق التمائم من الشرك، وقد ورد النهي عنها في أحاديث منها عن

عقبة بن عامر: «..ومن تعلق تميمة فقد أشرك» رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم (١)، وفي معناه أحاديث عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (٢) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (١) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (١) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (١) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن عمران (١) بن حصين، وابن مسعود (٣) وابن مسعود (٣) والله عن عمران (١) بن حصين، وابن مسعود (٣) والله عن (١) والله ع

وتأويل الداودي لهذا الحديث تأويل باطلٌ يضيع مزية السبعين ألفًا الذين بدخلون الجنة بغير حساب لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله وصبرهم على ما

(۱) صحيح، أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٥٦) رقم (١٦٩٦٩)، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطب (٢٤٣/٤) رقم (٧٥١٣)، وصححه الألباني في "الترغيب والترهيب" (٣٤٨/٣) رقم (٣٤٥٥)، وأما أبو يعلى فأخرجه في "مسنده" (٣/ ٢٩٦) رقم (١٧٥٩) بلفظ: "من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وهو ضعيف بهذا اللفظ.

وانظر "الضعيفة" (٣/ ٤٢٧) رقم (١٢٦٦) فقد بين ما يصح وما لا يصح من ألفاظ هذا الحديث.

(۱) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (۳۳/ ۲۰٤) (۲۰۰۰)ط/ الرسالة، عِمْرَان بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرُاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟" قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: الْمُورَ عَلَىٰ عَضُدِ رَجُل حَلْقَةً، أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟" قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: الْمُورَ عَلَىٰ عَضُدِ رَجُل حَلْقَةً، أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟" قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: الْمُورِيَّ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا"، من طريق: المُمارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمران.

قال الألباني رضي في "الضعيفة" برقم (١٠٢٩): "ضعيف، وله علتان: الأولى: عنعنة المبارك وهو ابن فضالة فقد كان مدلسا، وصفه بذلك جماعة من الأئمة المتقدمين ... . الثانية: الانقطاع بين الحسن وعمران بن حصين؛ فإنه لم يسمع منه كما جزم بذلك ابن المديني، وأبو حاتم، وابن معين، قال الأولان: لم يسمع منه، وليس يصح ذلك من وجه يثبت ...".

نُم رجح رَقَ فِي آخر كلامه الوقف فقال:".للحديث علة ثالثة وهي الوقف وهو الأشبه عندي". (٢) صحيح، رواه أبو داود برقم (٣٨٨٣)، وابن حبان برقم (٢٠٩٠)، وابن ماجه برقم (٣٥٣٠)، وأحمد برقم (٣٦١٥) عن ابن مسعود ولي الله عَبْدُ اللّهِ عَلَىٰ امْرَأَةِ وَفِي عُنُقِهَا شَيْءٌ مُعَوَّذٌ، فَجَذَبَهُ بُومُ وَابَنَ مُسعود ولي أَنْ يُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ فَقَطَعُهُ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللّهِ أَغْنِيَاءَ أَنْ يُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ: "إِنَّ الرُّقَىٰ وَالتَّهَائِمَ، وَالتَّولَةَ شِرْكُ"، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التَّولَةُ؟ قَالَ: شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّنَ إِلَىٰ أَزْ وَاجِهِنَّ. وهذا لفظ ابن وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التّولَةُ؟ قَالَ: شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّنِ إِلَىٰ أَزْ وَاجِهِنَّ. وهذا لفظ ابن عبان، قال الألباني رَقَهُ: "صحيح". "صحيح أبي داود" و"صحيح ابن حبان".

يصيبهم من الأمراض والآلام.

ثم قال النووي رمالته: "والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبي ﷺ وأثنى عليهما لكني أذكر منه نكتة تكفي وهو أنه ﷺ تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتو وكوى غيره ونهىٰ في الصحيح أمته عن الكي وقال: «ما أحب أن أكتوي» هذا آخر كلام القاضي، والله أعلم".

أقول: أما أباحتهما فنعم، وأما الثناء فلم يُثنِ على الكي، بل صرح أنه لا يحبه (١) كما ذكر هو ذلك بعد أسطر.

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ –حفظه الله- إلى ما أخرجه الإمام أحمد رَائِكُهُ في "مسنده" ( ٥/ ١٤٠) رقم (١٦٨٦٤) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُنْ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءً شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مُحْجِمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلَمًا وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبُّهُ"، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٧/ ٣/ ١٧٤٠) رقم (٤٠٣٥).

# بَابُ قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَائَةٍ وَبِسْعِينَ»

## قال الإمام مسلم رَمَاللهُ :

(٢٢٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ ائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَىٰ النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ» قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» نَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ نَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النُّورِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ ".

أقول: نعم، الخير عند الله، كما قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَاا خَرَآبِنُهُ وَ الحِجر: ٢١].

ومع هذا، فيجب الإيمان بأن لله يدين تليقان بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين، وهذا النص واحد من الأدلة الكثيرة على إثبات اليدين لله.



## ١ - بَابُ فَضْل الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ عَقِبَهُ

## قال الإمام مسلم رَمَاللَّهُ:

(٢٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ: «أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَنْ ؟ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ: «أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَنْ ؟ فَمُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ: عَنْ أَبِي أَنْسِ قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنِيهِ.

قال النووي رَحْقُهُ في (١٠٧/٣): "واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة وفي بعضها الاقتصار على قوله: مسح.

واحتج الشافعي بحديث عثمان ولي الآتي في "صحيح مسلم" أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. وبما رواه أبو داود في سننه أنه على مسح رأسه ثلاثا، وبالقياس على باقي الأعضاء وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز وواظب على الأفضل، والله أعلم".

أقول: هذا الحديث المشار إليه أورده أبو داود في "سننه" في كتاب الطهارة حديث (١٠٧)، ثم أورد عقبه حديثًا يفيد أن المسح مرة واحدة، ثم عقبهما أبو داود بقوله: قال أبو داود: أحاديث عثمان ولي الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها: ومسح رأسه ولم يذكروا عددًا كما ذكروه في غيره، وقع هذا في الحديث الذي فيه مسح الرأس ثلاث مرات ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن وردان، قال فيه الحافظ: مقبول، ثم أورد أبو داود حديثًا آخر فيه: "ومسح رأسه ثلاثًا» وهو أيضًا ضعيف؛ إذ في إسناده عامر بن شقيق بن حمزة، قال الحافظ فيه: لين الحديث، وأشار أبو داود إلى علة في الحديث حيث قال عقبه: قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثًا فقط.

# ٢ - بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

## قال الإمام مسلم رَمَاللهُ :

(٢٤٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، وَأَلَىٰ شَدَّادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَوْمَ تُوفِّي سَعْدُ بْنُ أَبِي مَوْلَىٰ شَدَّادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَوْمَ تُوفِّي سَعْدُ بْنُ أَبِي مَوْلَىٰ شَدَّادٍ، قَالَ: يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ النَّارِ». أَشْبِع الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

قال النووي وَ الله عنه الله الفتوى الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، وقالت الشيعة: الواجب مسحهما، وقال محمد بن جرير، والجبائي رأس المعتزلة: يتخير بين المسح والغسل. وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل.

أقول: لا يصح نسبة ذلك لابن جرير؛ لأن ابن جرير رجح في "تفسيره" الغسل، وذكر ذلك في (ص٦٤) مجلد (١٠).

قال النووي رمس في (٣/ ١٢٩): "وقوله ويل للأعقاب من النار» فتواعدها بالنار؛ لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال: يارسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا، إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير رَحَّ - في تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوٰةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦] بعد أن رجح قراءة الخفض على قرءاة النصب-: "فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم، دون أن يكون خصوصًا، نظيرَ قولك في المسح بالرأس؟

قيل: الدليل على ذلك، تظاهرُ الأخبار عن رسول الله على أنه قال: «ويل للأعقاب وبُطون الأقدام من النار»، ولو كان مسح بعض القدم مجزئا عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما تُرك مسحه منها بالماء بعد أن يُمسح بعضها؛ لأن من أدَّى فرض الله عليه فيما لزمه غسلُه منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل، وفي وجوب الويل لعَقِب تارك غسل عَقِبه في وضوئه، أوضحُ الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء، وصحةِ ما قلنا في ذلك، وفسادِ ما خالفه "اه.

فالإمام الطبري لا يرئ التخيير بين المسح والغسل، بل يرئ وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء، ومعنى ذلك أنه لابد من غسل الأرجل بالماء وزيادة المسح باليد مع الغسل؛ ولذلك قال: "ولو كان مسح بعض القدم مجزئا عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما تُرك مسحه منها بالماء بعد أن يُمسح بعضها".

وظلم»، هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة، والله أعلم".

أقول: رواية «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» رواية شاذة، وقد أبان شذوذها الشيخ الألباني رَمَالُكُ. (١)

<sup>(</sup>١) انظر "المشكاة" (ص١٧).

# ٣- بَابُ اسْتَحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

#### قال الإمام مسلم رَحَالتُهُ:

(٢٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوب، وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُس، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُ ابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ -قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: الْخَبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَا إِخُوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّيكَ وَإِخْوَانَنَا اللهِ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَى خَبْلٍ وَهُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: "قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «قَالَ: «قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «قَالَ: «قَالَتُهُمْ يَأْتُولَ عَرَّا لَكُ مُ حَوْفِي وَلَا فَرَطُهُمْ عَلَىٰ الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَا فَرَطُهُمْ عَلَىٰ الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادُنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمْ قَلْ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: كَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمْ اللهُ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَكَلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: كَا يُدَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَا هُمْ قَدُ بَكَلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: كَا يُولِهُ اللْمَاسُولُ اللهُ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِقَالُ الْمَالِولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَعْلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْدُولُ الْمُعْلَى اللْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قال النووي رَحْلُتُه في (٣/ ١٣٩): "قوله: «لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم» أما «بين ظهري» فمعناه: بينهما، وهو بفتح الظاء بين ظهري خيل دهم بهم» أما «بين ظهري» فمعناه: والدهمة السواد، وأما: وإسكان الهاء، وأما الدهم: فجمع أدهم وهو الأسود والدهمة السواد، وأما

البهم، فقيل: السود أيضا، وقيل: البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا، وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السختياني.

أقول: الصواب السجستاني، وهو سهل بن محمد اللغوي المعروف.

## ٤- بَابُ الاسْتِطَابَةِ

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُهُ:

(٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ح، وحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيكُمْ عَلَيْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ الْخِرَاءَة؟ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

قال النووي رَفِّ (٣/ ١٥٧): "قوله: (أو أن نستنجي برجيع أو عظم) فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة ونبه على بالرجيع على جنس النجس؛ فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فلكونه طعاما للجن؛ فنبه على جميع المطعومات، وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك".

أقول: في هذا الكلام نظر؛ فإنَّ روث وبول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، والدليل أمر النبي على العرنيين بالشرب من أبوال الإبل، وجواز الصلاة في

مرابض الغنم، وقوله على في العظم والروث: «فإنهما زاد إخوانكم من الجن» مرابض الغنم، وفي لفظ: «فإنهما طعام إخوانكم» (م ٢٥٥٠).

فالتفريق بين العظم والروث، وهما في سياق واحد في حديث واحد، وقد أعطاهما الرسول حكمًا واحدًا، وعلل لهما بعلة واحدة، وهي كونهما طعام الجن من الغرائب المستنكرة؛ إذ كيف يحق لمن يعلم سنة رسول الله في أن يفرق بين أمرين جمعهما رسول الله بعلة واحدة وحكم واحد؟!.

## ٥- بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبرُّز

### قال الإمام مسلم رَمَالتُه:

(۲۷۰) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَالِهِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ عُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ، هُو أَصْغَرُنَا، فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ، هُو أَصْغَرُنَا، فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَامٌ مَعَهُ مَعَهُ مَعَلَامٌ مَعَهُ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَىٰ بِالْمَاءِ».

(۲۷۱) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَظَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ».

(۲۷۱) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ-، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَعَسَّلُ بِهِ».

قال النووي رَمُلْكُ فِي (٣/ ١٦٣): "وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك".

أقول: الأولى ألا يقال بالتبرك به، ويقال: هذا من باب التوقير والاحترام الذي أمر به الشارع، ومن حسن الآداب والأخلاق.

ولا يجوز التبرك بأحد بعد الرسول على؛ لأنه يؤدي إلى فساد الخادم والمخدوم، الخادم يقع في الغلو والمخدوم يقع في الغرور.

وقد نتج عن مثل هذا التعبير واعتقاد جوازه مفاسد كثيرة في أوساط الصوفية وأهل البدع، والواجب تركه؛ سدًّا لذرائع الفساد التي قد تؤدي إلى الشرك بالله عَنَّوَجَلُّ.

# ٦ - بَابُ حُكْم بَوْلِ الطُّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفيَّةِ غُسْلِهِ

#### قال الإمام مسلم رَمَالله :

(٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَمُيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَا أَبِيهِ، عَنْ عَائِشِهُ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأْتِي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَا أَنْ يَوْ تَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأْتِي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

قال النووي رحمت في (٣/ ١٩٤): "أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها".

أقول: الصواب: أن التبرك خاص بالنبي على ذلك أن الصحابة والدليل على ذلك أن الصحابة ولله على ذلك أبو بكر وعمر؛ الصحابة ولله على منهم أن هذا الأمر خاص بالنبي على والقول بالتعميم فكان ذلك إجماع عملي منهم أن هذا الأمر خاص بالنبي على والقول بالتعميم قد جرّ إلى مفاسد كثيرة وضلال كبير، بل جرّ إلى الشرك بالله.

# ٧- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

#### قال الإمام مسلم رَمَالْتُهُ:

(۲۹۲) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، وَأَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِسْحَاقُ الْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَلَيعٌ، حَدَّثَنَا وَلَا إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ الْأَعْمَثُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ الْأَعْمَثُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ اللهِ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿ أَمَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ﴾، قَالَ: فَدَعَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ﴾، قَالَ: فَدَعَا بِعَسِبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ﴾، قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْبَسَا».

قال النووي رضي عنه القرآن عند العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى، والله أعلم".

أقول: هذا فيه نظر؛ فإنه قد وجد مقتضاه في عهد النبي علي ولم يفعله ولم

يأمر به؛ ولا فعله خلفاؤه من بعده؛ فلا تشرع قراءة القرآن عند القبر .(١)

(۱) سئل الإمام العلامة عبدالعزيز بن باز ص كما في "مجموع مؤلفاته" (٥ / ٤٠٧) السؤال التالي: س: بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة (يس) عند القبر، ويضعون غرسًا على القبر مثل الصبار، ويزرع سطح القبر بالشعير أو القمح بحجة أن الرسول ف وضع ذلك على قبرين من أصحابه، ما حكم ذلك؟ ح . ع الدمام.

ج: لا تشرع قراءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع القراءة في القبور؛ لأن النبي على لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر، بل كل ذلك بدعة، وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور، لا الصبار ولا غيره، ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك؛ لأن الرسول على لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون على أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به على وبالقبرين؛ لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما، وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القربات لم يشرعه الله للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه: ﴿ أَمْ لَهُمْ مَ شُرَكَ وَ اللّهُ المَوفِقِ".



# ١- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

#### قال الإمام مسلم رمَالله :

(٢٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْعَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا».

قال النووي رَحْكُ في (٣/ ٢٠٥): "وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار»، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ؛ فالصواب ألا كفارة، والله أعلم".

أقول: حديث ابن عباس رواه عن شعبة مرفوعًا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر، وشريك، وابن أبي عدي؛ فالظاهر حجية الحديث، ولو سلمنا بوقفه عن ابن عباس؛ فإن هذا لا يقوله من عند نفسه. (١)

<sup>(</sup>۱) التحديث قد صححه العلامة أحمد شاكر رسم في تحقيقه لسنن الترمذي (۱/ ٢٥٤-٢٥٥)، وأيده العلامة الألباني رسم في تصحيحه فقال في كتابه "صحيح أبي داود" (۱۹/۲): "وتجد تفصيل الكلام على هذا التحديث وطرقه وألفاظه في تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي (۱/۲۶-۲۵۵)، وفيه تحقيق دقيق، لا تجده في كتاب؛ إلا أنه وهم في بعض الشيء، لكنه لا يخدج في تحقيقه لصحة التحديث..". اهد.



# ١- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالإِجَابَةِ فِيهِ

### قال الإمام مسلم وَمُاللَّهُ :

(٧٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ مَنْ أَبِي مَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَشْفَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ ».

قال النووي وسلك في (٦/٣٦): "قوله في المناكل ليلة إلى السهاء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما: أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا ينكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق.

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن

مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها؛ فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال: فعل السلطان كذا. إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنه على الاستعارة، ومعناه: الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف".

أقول: لم يثبت عن الإمام مالك وملك والتأويل، بل الثابت عنه أنه يمر الصفات كما جاءت؛ حتى قال كلمته المشهورة عندما سُئل عن الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. (١)

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهَ : "وَكَذَلِكَ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهُ تَأَوَّلَ "يَنْزِلُ إِلَىٰ السَّهَاءِ اللَّـٰنْيَا» أَنَّهُ يَنْزِلُ أَمْرُهُ. لَكِنَّ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبٍ كَاتِبِهِ وَهُوَ كَذَّابٌ بِاتَّفَاقِهِمْ، وَقَدْ رُوِيَتْ مِنْ وَجْهِ آخَرَ لَكِنَّ الْإِسُنَادَ مَجْهُولٌ". انتهىٰ من "مجموع الفتاوىٰ" (١٦/ ٤٠٥).

قال الإمام الترمذي وَ الله العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرَّوَايَاتِ مِنَ الصَّفَاتِ، وَنُزُولِ الرَّبِّ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصَّفَاتِ، وَنُزُولِ الرَّبِّ الرَّوَايَاتِ مِنَ الصَّفَاتِ، وَنُزُولِ الرَّبِّ الرَّوَايَاتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالُوا: قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ؟ هَكَذَا رُويَ عَنْ مَالِكِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ لَا يَعَلَىٰ كَنْ المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَوا فِي هَا لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْوَالِقُولُ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

وقال الإمام ابن القيم رهي : "وَقَالَ حَنْبَلٌ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: نَعُمْ. قُلْتُ: نُزُولُهُ بِعِلْمِهِ أَمْ بِمَاذَا؟ فَقَالَ: اسْكُتْ عَنْ هَذَا. وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا.

وَقَالَ مَالِكٌ: وَلِهَذَا أَمْضِ الْحَدِيثَ كَمَا وَرَدَ بِلَا كَيْفٍ وَلَا تَحْدِيدٍ إِلَّا بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَضْرِيُواُ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤] يَنْزِلُ كَيْفَ شَاءَ بِقُدْرَتِهِ، وَعِلْمِهِ، وَعَلْمِهِ، وَعَظْمَتِهِ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ". "مختصر الصواعق" (٤٦٧ -٤٦٨).



# ١- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِير

### قال الإمام مسلم ومَاللهُ:

(٩٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، حَوَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَىٰ النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

قال النووي وَالله في (٧/ ٦٠): "وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله: "صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب"، والدلالة فيه من وجهين: أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، لاسيما وقد قرنه بباقي المذكورات".

أقول: في كلام النووي هذا نظر، ففي "صحيح مسلم" في كتاب [المساقاة] من حديث معمر بن عبد الله وين قوله: «وكان طعامنا يومئذ الشعير»، يعني في أيام رسول الله وين ، فهذا هو عرف أهل الحجاز في الطعام، يؤكده حديث قتادة

### المرسل في "جامع الترمذي" برقم (٣٠٣٦). (١)

(۱) قال الإمام الترمذي و الساء رقم (۳۰۳) تفسير القرآن - باب: ومن سورة النساء رقم (۳۰۳): حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشر، وبشير، ومبشر، وكان بشير رجلًا منافقًا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله عن نعله بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله عنه ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيرق قالها.

قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة: التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها، فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت؛ فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه ونقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة؛ ولا نرئ فيما نرئ إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال: النبي ﷺ: «سآمر في ذلك»، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلًا منهم يقال له: أسير بن عروة، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ نكلمته، فقال: "عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة"، قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك، فأتاني عمى رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله على، فقال: الله المستعان. نلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿ إِنَّا أَنَزُلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِكْنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لْخُآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ بني أبيرق ﴿وَأَسْتَغُفِرِ ٱللَّهَ ﴾ أي: مما قلت لقتادة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّجِيمًا \* وَلاَ تُجْدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا \* يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وُلا سُتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿غَـفُورًارَّحِيمًا ﴾ أي: لو استغفروا الله لغفر لهم ﴿ وَمَن يَكْسِبَ إِنَّمُا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ، ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ قوله لبيد ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. ﴾ إلى نوله: ﴿ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:١٠٥-١١٤]، فلما نزل القرآن أي رسول الله على بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخا قد عمي أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحًا، فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلاقة بنت سعد بن سمية فأنزل الله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْـلِهِ، جَهَـنَّمَّ وُسَاءَتْ مَصِيرًا \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بُعِيدًا﴾، فلما نزل علىٰ سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره فأخذت رحله فوضعته علىٰ رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير. وقال الألباني رضي تحقيقه لجامع الترمذي: حسن.

### ٢- بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ

#### قال الإمام مسلم رَمَلتُه:

(١٠٣٢) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنِيْ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنِيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنْبَأَنَهُ: أَنْ نَصَدَقَ وَاللهُ لَلْنَبَأَنَهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَىٰ الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ الْـحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلَقُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ".

قال النووي رَقَّ في (٧/ ١٢٤): "قوله على: «أما وأبيك لتنبأنه»، قد يقال: حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، والجواب: أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها كما سبق بيانه في كتاب الإيمان".

أقول: هذه اللفظة وَهِمَ فيها محمد بن فضيل، والدليل على هذا أنه قد خالفه عدد من الرواة الحفاظ عن عمارة بن القعقاع حيث لم يذكروا هذه اللفظة، وهم سفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد، وقد تابعه شريك في هذه اللفظة عند ابن ماجة (٢٧٠٦)، وشريك ضعيف وخالفه

في موضعها، فقد زاد في أول هذا الحديث كلامًا كثيرًا صدره بهذه اللفظة، وأتى في هذا الموضع بقوله: (والله) وذلك يؤكد خطأ شريك ومحمد بن فضيل حيث لم يتفقا على موضع هذه اللفظة.

وذهب الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٥٥) إلى أن هذا منسوخ. (١)

<sup>(</sup>١) وقد بين شذوذ هذه اللفظة العلامة الألباني رَحْثُ في موضعين من كتبه:

الموضع الأول: في تحقيقه للأدب المفرد للإمام البخاري رَالله: ٣٠٠- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَأَبِكَ - ٣٣٥

الموضع الثاني: في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٠/ ٧٥٠-٧٦٨ رقم ٤٩٩٢) في بحث طويل ونفيس، وخلاصته في (ص٥٥٥) حيث قال: "ومن ذلك يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة.



### ١- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ

#### قال الإمام مسلم رَمَاللَّهُ :

(١١٨٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح، عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ رَالِكُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ -أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ- فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَكَانَ يَعْلَىٰ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ فَقَالَ: أَيسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عِلَيْهِ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ، فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ، -قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ الْبَكْرِ-، قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنُّهُ قَالَ: ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ -أَوْ قَالَ: أَثَرَ الْخُلُوقِ- وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ". قَالَ النووي رَمْكُ فِي (٨/ ٧٧): "قوله: «اغْسِلْ عَنْكَ أَثْرَ الصُّفْرَةِ» فِيهِ نَحْرِيمُ الطِّيبِ عَلَىٰ الْمُحْرِمِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَرُمَ دَوَامًا فَالِابْتِدَاءُ أَوْلَىٰ أقول: سيأتي أنه يجيزه عند إراده الإحرام ثم استدامته (ص٩٨)، وإنما يحرم ابتدؤاه في الإحرام. (١)

<sup>(</sup>۱) قال النووي رَحَقُ في (۸/ ۹۸): "بَابُ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ قَبْلَ الإِحْرَامِ في البَدَنِ وَاسْتِحْبَابِه بِالمِسْكِ، وَأَنَّه لَا بَأْسَ بِبَقَاءِ وَبِيْصِهِ وَهُو بَرِيْقُه وَلَمَعَانُه - قَوْلُهَا: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَقَاءِ وَبِيْصِهِ وَهُو بَرِيْقُه وَلَمَعَانُه - قَوْلُهَا: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلَيْقُهُ وَلِيهِ وَلَالَةٌ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ وَلِحِلِّهِ وَلِاللَّهُ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْمِدَدَامَتِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلِيقَالُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ خَلَاقُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَجَمَاهِيرُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ".

# ٢ - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

## قال الإمام مسلم رَحْلَقُه :

(١١٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ، عَنْ اللهُمَّ، لَبَيْكَ، اللهُمَّ، لَبَيْكَ، اللهُمَّ، لَبَيْكَ، اللهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُمَّ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُمَّ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُ عَالَ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُ عَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُ عَلَى وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُ عَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ اللهُ يُولِيدُ فِيهَا: "لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ".

قال النووي رَحْكُ فِي (٨/ ٨٧): " قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: التَّلْبِيَةُ مُثَنَّاةٌ لِللَّوْمِي وَالْمُبَالَغَةِ، وَمَعْنَاهُ: إِجَابَةٌ بَعْدَ إِجَابَةٍ وَلُزُومًا لِطَاعَتِكَ، فَتُثَنَّىٰ لِلتَّوْكِيدِ لَا لِلتَّوْكِيدِ لَا لِلتَّوْكِيدِ لَا لَتَّوْكِيدِ لَا تَشْيَةً حَقِيقِيَّةً بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أَيْ: نِعْمَتَاهُ عَلَىٰ تَأْوِيلِ لَلْتُعْمَةِ هُنَا، وَنِعَمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا تُحْصَىٰ".

أقول: تأويل اليدين بالنعمتين باطل، والواجب إثباتهما على الوجة اللائق بالله عَنَّهُ عَلَى الله عَنْ عَيْر تشبيه ولا تعطيل، كسائر الصفات الثابتة لله بنص القرآن والسنة، وهذا هو المنهج الحق الذي آمن به السلف وخالف فيه الخلف.

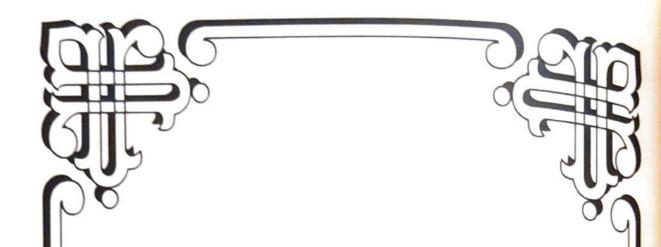

# ٧- كِتَابُ الإِمَارَة

### ويتضمن البابين التاليين:

- إِنَّ بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَىٰ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ.
  - بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمْرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ.

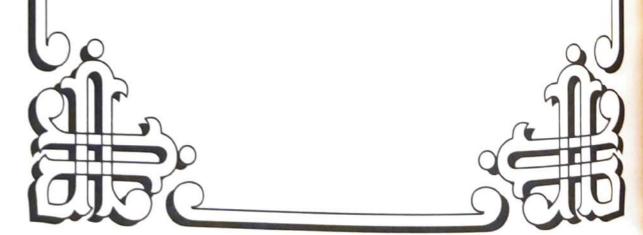

## ١- بَابُ فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

### قال الإمام مسلم رَمْلتُهُ:

(١٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: عَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةَ، عَنْ عَمْرٍ و يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَيْقٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِي عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، وَأَلُو اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، وَاللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ مِنْ نُورٍ، وَاللهُ عَلَىٰ مَنابِرَ مِنْ نُورٍ، وَاللهُ عَلَىٰ مَنابِرَ مِنْ نُورٍ، وَاللهُ عَيْدِ اللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ مِنْ نُورٍ، وَاللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ مِنْ نُورٍ، وَاللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ الرَّحْمَٰ عَنَا لَهُ مُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ اللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ الرَّعْمِ مُنَا وَلُوا اللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ اللهِ عَلَىٰ مَنابِرَ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَمَا وَلُوا اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهِ عَلَىٰ مَنا وَلُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَا وَلُوا اللهِ الله

قال النووي رَبِّ الرَّحْمَنِ" الْمُعَافِي وَقَدْ سَبَقَ فِي أُوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ بَيَانُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أُوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ بَيَانُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أُوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ بَيَانُ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَوْ لِلهِ وَلاَ نَعْرِفُ مَعْنَاهُ، لَكِنْ فِيهَا، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نُوْمِنُ بِهَا وَلاَ نَتَكَلَّمُ فِي تَأْوِيلِهِ، وَلاَ نَعْرِفُ مَعْنَاهُ، لَكِنْ فِيهَا، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نُوْمِنُ بِهَا وَلاَ نَتَكَلَّمُ فِي تَأْوِيلِهِ، وَلاَ نَعْرِفُ مَعْنَاهُ، لَكِنْ فَيهَا مَعْنَى يَلِيقُ بِاللّهِ تَعَالَىٰ، وَهَذَا مَذْهَبُ نَعْمَاهِمِ السَّلْف وطَوَائِف مِن المُتَكَلِّمِين".

أقول: قال الإمام الترمذي رَحْلُتُهُ في "السنن" (٢٩٢/٤) -في إثبات الصفات-: "والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، ووكيع وغيرهم: أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث: أن تُروى هذه الأشياء كما جاءت، ويؤمن بها، ولا تفسر، ولا يتوهم، ولا يقال: كيف؟ وهذا أمرُ أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه".

وقال الترمذي أيضًا في (٣/ ٥٠): "وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث (١) وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالىٰ كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها، ولا يتوهم ولا يقال: كيف؟

هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن المبارك، أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتَّىٰ إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِّيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وَ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِيَوَا وَيُرْبِي ٱلصَّكَوَّاتِ ﴾ " [البقرة: ٢٧٦]".

الله عَزَيْجَلَّ في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن معنى اليد ههنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد. أو مثلُ يدٍ، أو سمع كسمع، أو مثلُ سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثلُ سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثلُ سمع؛ فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد، وسمع، وبصر، ولا يقول كيف؟ ولا يقول مثلُ سمع، ولا كسمع؛ فهذا لا يكون وبصر، ولا يقول كيف؟ ولا يقول مثلُ سمع، ولا كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمْتَ مُنْ وَهُو السَّمِيعُ اللهُ الله تعالى في كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْسُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ اللهُ الله تعالى في كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْسُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ السَّمِيعُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

# ٢- باب وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيةِ

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُه:

(۱۷۰۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا: عَنْ جُنَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ، فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ السَّمْعِ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ اللهَ فِيهِ بُرْهَانُ".

قال النووي رَحْكُ فِي الرَّهُ اللهُ فِيهِ بُرْهَانٌ اللهُ فِيهِ بُرْهَانٌ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فِيهِ بُرْهَانٌ اللهُ فِيهِ بُرْهَانٌ اللهُ فِيهِ بُرْهَانٌ اللهُ فَيهِ بُرُهَانٌ اللهُ فَيهِ بُرُهَانٌ اللهُ فَيهِ اللهُ وَفِي معظم النسخ: "بَوَاحًا اللهُ اللهُ وَفِي معظم النسخ: "بَوَاحًا اللهُ ا

اقول: قوله: "والمراد بالكفر هنا المعاصي" مخالف للأحاديث الصريحة في وجوب الطاعة لولاة الأمور في طاعة الله ولو كانوا عصاة.

والمراد بالكفر في الحديث: الكفر الواضح المخرج من الملة.

والمراد بالمنازعة: منازعتهم في ولايتهم لإبعادهم عنها إذا وضح كفرهم وكان للمسلمين قدرة على إبعادهم عن ولاية أمر المسلمين دون أن يؤدي الأمر إلى منكر أكبر على الإسلام والمسلمين.

أما تفسير الكفر بالمعاصي فتفسير غريب مخالف لظاهر الحديث، فأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر بالحكمة مأخوذ من غير هذا الحديث.

# ٣- بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

#### قال الإمام مسلم رَمَالتُه:

(٢١٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَخَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ يَعْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

قال النووي رَمَلْكُ فِي (١٢١/١٤): "قال الماوردي: "أَغْيَظُ» هنا مصروف عن ظاهره والله سبحانه وتعالى لايوصف بالغيظ؛ فيتأول هنا الغيظ على الغضب، وسبق شرح معنى الغضب والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم".

أقول: هذا من تأويلات الأشعرية لصفات الله تعالى التي آمن بها السلف من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل.

### الفهرس

| ٣                                                                 | التقديم                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| V                                                                 | ١- كِتَابُ الإِيمَانِ                                           |
| شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَىٰ النَّارِ٩         |                                                                 |
| 11                                                                | ٧- بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ       |
| ١٤                                                                | ٣- بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ                        |
| ، وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ، | ٤- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ           |
| الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ | وَبَيَانِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ   |
|                                                                   | عَذَابٌ أَلِيمٌ                                                 |
| نٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ                                           | ٥- بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِير         |
| مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ   | ٦- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ ،           |
|                                                                   | فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِا |
| يَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا  | ٧- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْلام بَدَأَ غَريبًا وَسَ            |
| YV                                                                | تَأْدِزُ الْعَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا                            |
| ٣٠                                                                | · - بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَىٰ ذِي سُهِ لِي اللهِ عَلَيْهِ   |

| ٩ - بَابُ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلْوَاتِ ٢٢٢٣                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠ - بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ٥١                                          |
| ١١ - بَابُ مَعْنَىٰ قَوْلِ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾                            |
| وَهَلْ رَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَبَّهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ                                                   |
| ١٢ - بَابٌ فِي قَوْلِهِ الْكَيْكِ : «إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ |
| لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»                                     |
| ١٣ - بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ٧٧                   |
| ١٤ - بَابُ مَعْرِ فَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ                                                                       |
| ١٥- بَابُ آخَرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا                                                                         |
| ١٦ - بَابُ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا                                                          |
| ١٧ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ      |
| 178                                                                                                              |
| بَابُ قَوْلِهِ: «يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ …»                                               |
| ٢- كِتَابِ الطُّهَارَةِ                                                                                          |
| ١ - بَابُ فَضْلِ الْوُضُّوءِ وَالصَّلاَةِ عَقِبَهُ١                                                              |
| ٢- بَابُ وُجُوبٍ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا٢                                                            |
| ٢- بَابُ اسْتَحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ١٣٦                                      |

| ١٧٧ | التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في أبواب الاعتقادات           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨ | - <sub>5 - تا</sub> بُ الاسْتِطابَةِ                                                     |
| ١٤٠ | ه - تَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ                                    |
| 127 | ٦- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفيَّةِ غُسْلِهِ                        |
| 124 | ٧- بَابُ الدَّليلِ عَلَىٰ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ            |
| 180 | ٢- كِتَابُ الْحَيْضِ                                                                     |
| ١٤٧ | ١- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ                                         |
| 189 | ٤- كِتَابُ صَلاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا                                            |
| 101 | ١- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالإِجَابَةِ فِيهِ |
| 104 | ه-كِتَابُ الزَّكَاةِ                                                                     |
| 100 | ١- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ             |
| ١٥٨ | ٢- بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ٢                                                           |
| 171 | ٦- كِتَابُ الْحَجِّ                                                                      |
|     | ١- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ                 |
| ۱٦٣ | وَيَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ                                                    |
| 170 | ٢- بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا                                           |
|     | ٧- كِتَابُ الإِمَارَة.                                                                   |

| ١- بَابُ فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَىٰ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْي |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ                                                                               |
| ٢- باب وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمْرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ                            |
| ٣- بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ                                           |
| الفهرس١٧٥                                                                                                            |

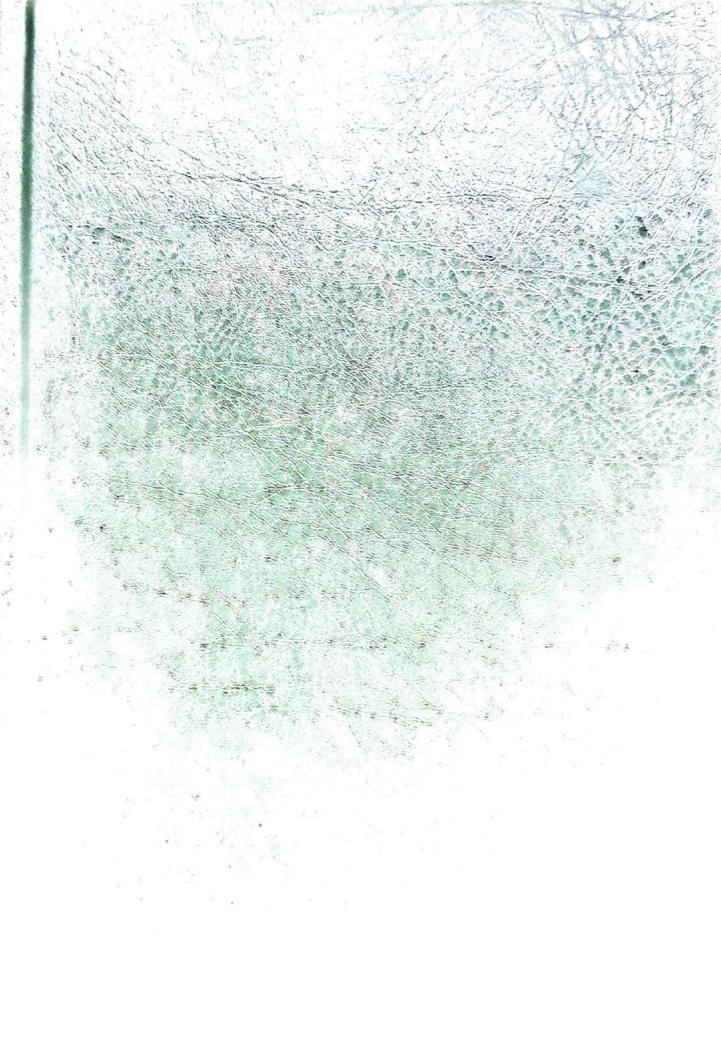